

2469.8.379.7 Nasir ibn Khusrau Safar-nameh

DATE ISSUED DATE DUE

DATE ISSUED DATE DUE

O

RETURNE 90

JUN-152003





## مطبوعات معهد اللغات الشرقية — كلية الآداب — جامعة فؤاد الأول (١)

سفرنام

نقله إلى العربية وقدَّم له وعلَّـق عليه الدكتور

الجني الخشاب

عبه باللغة الفارسية الرحالة ما صِرْمسر و علوى

الطبعة الأولى

الفاحرة مطبعة لجتراك أليف ولترجمة ولنشر ١٣٦٤ م - ١٩٤٥ م



## مطبوعات معهد اللغات الشرقبة - كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول (١)

Nasir ibn Khusrau



Safar - nameh

تقله إلى العربية وقدَّم له وعلَّق عليه الدكتور

الجني الخشاك

كتبه باللغة الفارسية الرحالة

نا صِرْضِرُ وعلوى

الطبعة الأولى

القاحرة مطبعة لجنّا لمتأليف ولترجمة ولنشر ١٣١٤ ه – ١٩٤٥ م



## الإهـداء

إلى أستاذنا الجليل عبد الوهاب عزام تجلة تلميذ وتحية صديق .

بحبى الخشاب

۱۹٤۲ ابريل سنة ۱۹٤۲

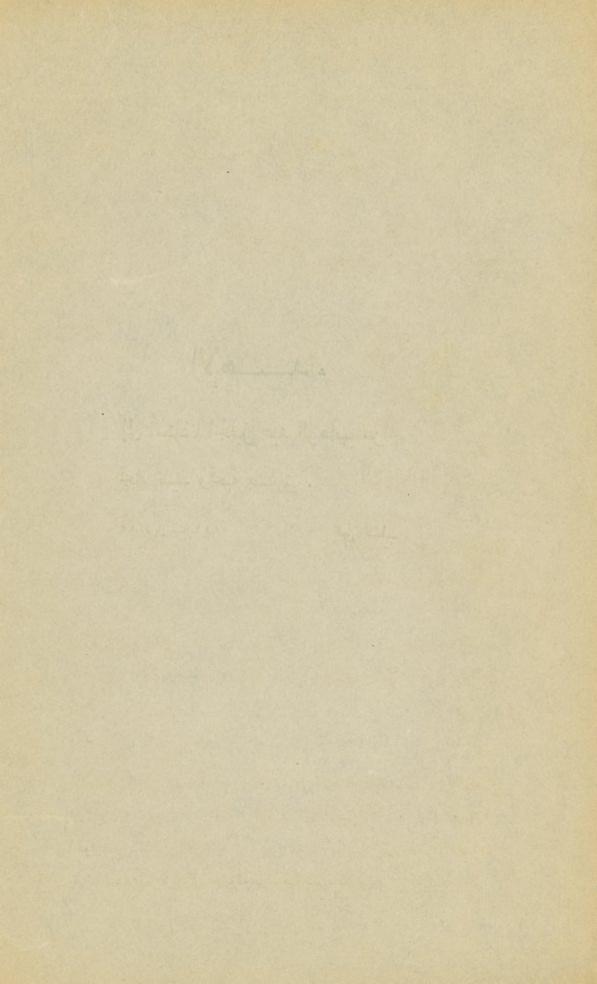

# ب المدارجم الرحم

### 

1

كانت سعة العالم الإسلامي ، وتنائي أطرافه ، وانصال أفكاره بعضها ببعض من دواعي الأسفار البعيدة ، والرحلات المديدة . فالبلاد على تباعدها متعارفة ، والسبل على طولها متواصلة . فما يبرح الإنسان بلدا إلى آخر إلا وجد البلد الذي رحل إليه موصولا ببلد آخر أبعد منه وهلم "جر"ا . ولا يجد الراحل ما يعوقه من اختلاف الأمم واللغات ، وتقاطع الأقطار وانقطاع الصلات .

وكان الحج إلى البيت الحرام وزيارة المدينة المنورة مما زاد السلمين إقداماً على الأسفار ، وتمرساً بها ومراناً عليها . إلى أسباب أخرى .

ومن أجل هـذا سنّ العلماء الارتحال إلى البـلاد القاصية فى طلب العلم ولقاء الشيوخ ، فلم يكن ينبه علم ويركن إلى علمه حتى يطوّف فى الأقطار يلقى كبار العلماء وأجلاء الشيوخ و يحصل العلم من شيوخ كثيرين فى بلاد مختلفة .

وكان كل راحل للحج أو العلم أو التجارة أو غيرها يحدّث بما رأى و يصف ما شهد، فكانت أخبار الرحلات والأسفار مثبتة فى كتب التاريخ وتقويم البلدان وفى سير العلماء ونحوها .

#### 4

ثم نشأت على مر الزمان طائفة من الرحَّالين جعلوا مقصدهم وصف أسفارهم ، وتسجيل تجاربهم في كتب يجد قاربُها من الأخبار المتصلة ، والأوصاف المتتابعة ، والتدقيق في تسجيل الحوادث والمَشاهد ما لا يجده في كتب التاريخ والسير التي تُعنى أول ما تعنى بالحوادث مشهودة ومروية ويأتى خلالها وصف البلاد وأهلها تبعا .

#### ٣

أقدم ما عرفنا من الرحلات رحلة ابن فضلان رسول الخليفة المقتدر بالله العباسي إلى بلاد البلغار القديمة ، وكانت على نهر إتِل ( القلجا ) وقد عرفناها بفصل منها نقله ياقوت في معجم البلدان وكانت هذه الرحلة في القرن الثالث الهجري .

ومن الرخلات المعروفة الباقية إلى يومنا رحلة ابن جبير فى القرن السادس الهجرى ، ورحلة أبى الحسن الهروى الموصلي فى القرن نفســه ، ورحلة البلّويّ المغربي وابن بطوطة المغربي فى القرن الثامن ، ورحلات أخرى تواات إلى هذا العصر .

#### 2

ومن أقدم الرحلات المعروفة رحلة الشاعر الفارسي المتفلسف ناصر خُسرو، وهي رحلة تقع حوادثها بين سنة ٤٣٧ وسنة ٤٤٤ ه، فهي قبل رحلة ابن جبير بأكثر من مائة سنة و يجول صاحبها في بلاد إيران مبتدئاً من صرو في خراسان ماراً بآذر بيجان وأرمينية والشام وفلسطين ومصر والحجاز ونجد وجنوبي العراق، ويعود إلى إيران منتهياً إلى مدينة بلخ في خراسان.

ولمصر من هذه الرحلة النصيب الأكبر ، فقد أقام بها الرحالة أكثر من ثلاث سنوات ذهب أثناءها إلى الحجاز . وقد عنى بوصف ما شهد فيها أيام الفاطميين ، وكان الرجل شيعياً فسرة ما رأى من سلطان الفاطميين في مصر فنشط للوصف والتسجيل .

قدم مصر من فلسطين وحج المرة الأولى من طريق القلزم وركب البحر إلى الجار على ساحل الحجاز وعاد من هـذه الطريق . ثم فارق مصر إلى الحجاز من طريق أسوان وعيذاب وركب السفينة من عيذاب إلى جدة . فقد جاب مصر من مدينة تنيس فى بحر الروم إلى عيذاب على بحر القلزم .

ووصَّف مصر يشغل نحو ثلث الكتاب ما بين صفحة ٣٧ وصفحة ٧٤ و يجد فيه

القارئ صفحات طريفة ممتعة ، يجد أحياناً حقائق لا يظفر بها قارئ كتب التاريخ والرحلات .

انظر قوله عن دور القاهرة ص ٥٠ :

« وكانت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول إنها بنيت من الجواهر الثمينة لا من الجص والآجر والحجارة ، وهي بعيدة بعضها عن بعض ، فلا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر ، ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغي لبيته في كل وقت ، من هدم أو إصلاح ، دون أن يضايق جاره » .

0

ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور يحيى الخشاب ، وعلّق عليه تعليقات مفيدة ، وقدّم له مقدمة قيمة في تاريخ الشاعر وعصره وكتابه ، وقرر معهد اللغات الشرقية نشره فكان أول منشوراته ولعله فاتحة مباركة وحلقة في سلسلة متصلة من المؤلفات الفيّمة ينشرها المهد من بعد بتوفيق الله تعالى .

ونشر هذا الكتاب بالعربية اليوم أمنية طال انتظارها ، وربخ محقق لقراء العربية عامة والمصريين منهم خاصة .

وهو ثمرة جديدة تضاف إلى ثمرات كلية الآداب فى نشر الآداب الشرقية والتعريف بها بالتأليف والترجمة والتصحيح والشرح .

فقد أخرج أساتذة الآداب الشرقية في هـذه الكلية في أقل من خمسة عشر عاماً كتباً من عيون الأدب الفارسي إلى ما كتبوا من مقالات وألقوا من محاضرات.

و إنى لآمل أن يتصل السعى ، ويستمر الدأب ، وتزيد العناية بدرس الآداب الشرقية عامة ، ونقل ذخائرها إلى اللغة العربية حتى تكون مصر مصدراً لأحسن ما فى الآداب الشرقية ، ومورداً لطلاب هذه الآداب من أقطار العالم كلها .

عبر الوهاب عزام رئيس معهد اللغات الشرقية

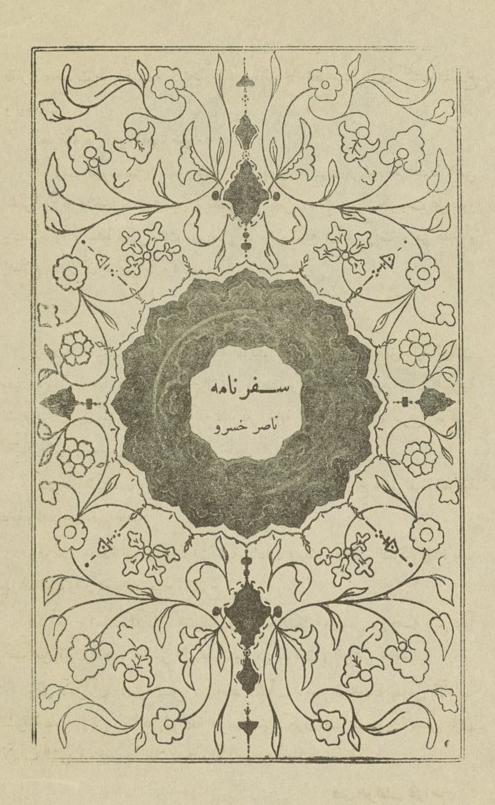

# مقت

1

كانت الحياة السياسية في الجزء الشرقي من الدولة الإسلامية ، إيران والعراق والشام ، مضطربة أشد الاضطراب في القرن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخابس ، فإن دولا كثيرة اقتسمت الحريج فيه ، وكان بعضها يكبر على حساب بعضها . ولقد تحرج من كرز الخليفة العباسي في بغداد حتى كان بعض سلاطين هذه الدول ينال منه و يعلن الحرب عليه في فكان يضطر إلى أن يلجأ إلى سلطان دولة أخرى ليحميه ، وكان منهم من يطلب إلى الخليفة أمرا ، فإن أبي هدد بعزله وتولية سواه من بيت العباسيين ، وانتهى أم الخليفة السنى في بغداد بأن سيطر عليه وعلى عاصمته أحمد البويهي وانتهى أم الخليفة السنى ، وهكذا أصبح السلطان الشيعي حامياً للخليفة السنى ، وقد أبقي السلطان على خليفة بغداد ، و إن كان لا يعتقد صحة خلافة العباسيين ، حمله على ذلك رغبته في الخليفة الشيعي (الفاطمي) خطر عليه ؛ خطر صوره أحد مستشاريه بقوله ؛ «إنك أنت اليوم مع خليفة عباسي تعتقد أنت وأهلك أنه ليس من أهل الخلافة ، ولو أمرت بقتله اليوم مع خليفة عباسي تعتقد أنت وأهلك أنه ليس من أهل الخلافة ، ولو أمرت بقتله وأهلك صحة خلافة كان معك من تعتقد أنت وأهلك صحة خلافة كان معك من تعتقد أنت وأهلك عمة خلافة كان معك من تعتقد أنت وأهلك صحة خلافة عام مع خليفة عباسي تعتقد أنت وأهلك أنه ليس من أهل الخلافة ، ولو أمرت بقتله وأهلك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » (١)

وكانت الدولة الصفارية تعتدى على الخليفة العباسي فتحميه الدولة السامانية ، وكان السلطان محمود الغزنوى يطاب لنفسه ألقابا فيأباها عليه الخليفة فبهدده بالعزل (٢٠)، وكان الخليفة قد تجرد من كل سلطاته وحقوقه تحت سيطرة البويهيين ، وكان الخليفة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٨ ص ١٤٨ طبعة مصر .

<sup>(</sup>٢) سياست نامه ص ١٤ – ١٥ ، ١٣٥ والطبرى ج ١٢ ص ٢٠ طبعة مصر .

المسلم الثاني ، الذي استقر في الفاهرة منذ سنة ٣٦٢/٣٦٢ ، ينتهز فرصة ضعف منافسه فيبعث دعاته يدعون السامانيين والغزنويين والبويهيين للقضاء على الخلافة العباسية والاعتراف به خليفة شرعيا على المسلمين . وكانت الدعوة في هذا السبيل محكمة غاية الإحكام في نظامها و نشاطها وطرق الإقناع بها ، فنجحت في خراسان إلى حد ما ، إذ انضم إلى دعاتها أمير الرى أحمد بن على وحسين بن على المروزي من الأمراء ، ورغب هذا الأخير في أن تم الدعوة الفاطمية بلاد ما وراء النهر ، فنصح إلى الداعي الفاطمي ، النخشبي ، أن يسافر إليها وأن يعمل على استمالة رجال قصر السلطان الساماني نصر بن أحمد . ونجح النخشبي فى بعثته وحمل السلطان على دفع مبلغ ضخم للخليفة الفاطمي القائم بأص الله تعويضًا عن قتل حسين بن على المروزي في بخاري . و إذا كان السلطان الساماني قد دخل في الدعوة الفاطمية ، فإن رجال جيشه وعلماء الدين في يلاده لم يرضوا عن سلوكه واعتبروه خارجاً على الدين الصحيح ، فأما العلماء فقد نصحوا الجند بأن يعودا إلى ديارهم لأن سلطانهم قد حاد عن الصراط السوى ، وأما الجند فقد أجمعوا أمرهم على خلع السلطان . ولكنَّ الأمير نوحاً ، ابن السلطان ، نجح في خلع أبيه ووليَّ الأمر من بعده وأرضى الساخطين من رجال الجيش والعلماء ثم حشد قوى الدولة جميعها للقضاء على الدءوة الفاطمية ، وآثر مقاتلة رجالها على محاربة الكفار من الترك ، وأُفلح في القضاء على نشاط الحليفة الفاطمي ودعاته فيما وراء النهر وخراسان، و إن تكن دعوتهم قد استمرت سرية فيما بعد (١) .

وإذا كان أمر الدعوة الفاطمية في خراسان وما وراء النهر على نحو ما رأينا ، فإنه في فارس والعراق كان أشد قوة وأبعد أثراً . ذلك أن الدولة البويهية نفسها دولة شيعية ، وقد خلفت سادتها الزياريين الذين طردوا العلويين من ملكهم في بلاد الديلم من قبل ، وكان ملوكها يميلون ميلا ظاهراً إلى المذهب الفاطمي أو الباطني . يحدثنا المؤرخون أن مجد الدولة مثلا كان باطنيا . وقد أثمر نشاط الفاطميين في إقليم فارس خاصة أيما إثمار . وكان موسى بن أبي عمران حجة فيها (أي كبير القائمين بأمر الدعوة الفاطمية) ، وقد نجيح هذا

<sup>(</sup>۱) سیاست نامه ۱۹۲ — ۱۹۳

في تنشئة ابنه على مذهبه ، ثم لقنه أصول الدعوة وطرق بثها في الناس ، وطلب إلى الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي أن ينصبه حجة من بعده ، ولكن الخليفة رفض هذا التنصيب، لأن المناصب الدينية لا تورث إنما يتولاها من يراه الخليفة أهلا للقيام بها ، وقد ثابر الابن حتى ظفر بثقة الحليفة ، وخلف والده في منصب حجة فارس ، وأتخذ لنفســـه لقب المؤيد لدين الله . وكان السلطان في ذلك الوقت أبا كاليجار البويهي ، ومع أنه كان شيميا كان متردداً أشد التردد في قبول المذهب الفاطمي والاعتراف بخليفة الفاطميين ، وكانت تتحاذيه في ذلك عوامل مختلفة . فتشيعه وسخطه على خليفة بني العباس كانا يقر بأنه من هذا الاعتراف، ولكن حاشيته وجنده الترك والسياسة التقليدية التي سارت عليها أسرته من عدم المبايعة لخليفة الفاطميين ، كل هذا كان يدفعه إلى النفور من هذا الاعتراف. وكان المؤيد يعمل جاهداً في شيراز ليدخل أهلها في مذهبه ، فنجح في التمالتهم حتى قيل عنه لوزير أبي كاليجار : « إن الناس يتخذون هذا الرجل أبا لهم وأخا وصاحباً ومحلا لكل سر ومفزعا في كل خير وشر » ، ونجح آخر الأمر في إفناع أبي كاليجار نفسه بالدخول في مذهبه ، وقد ساعده على بلوغ هذه الغاية وزير شاطره الرأى ، فإنه لم يكن طبيعيا أن يُضطهد رجل لا يبغض السلطان آراءه ، ولو عاش في بلاط محمود الغزنوي السني المتعصب لما لقي من العزلة والشر أكثر مما يلقي في عهد السلطان البويهي الشيعي . قَبِل السلطان دعوته واكنه اشترط عليه ألاّ يخرج من بيته حتى لا تشيع الفتنة بين الناس. ولم يمض زمن طويل حتى أعدت دروس خاصة للسلطان في قصره ، يبدؤها المؤيد بتلاوة القرآن ، ثم يقرأ فصلا من «دعائم الإسلام» للقاضي أبي حنيفة النمان الذي سنرى مكانتة الأدبية والعلمية في مصر الفاطمية ، وتكررت هذه المجالس ، فقد كانت تعقد مساء كل خميس ، وازداد شغف السلطان بها ، فأخذ يسأل عما أشكل عليه من مسائل ، وسمح للمؤيد بأن يختم درســـه بالحمد والدعاء للخليفة الفاطمي المستنجير بالله ، وانتهى الأمر بقول السلطان لداعيه : « إنى أسلمت نفسي وديني إليك ، و إنني راض مجملة ما أنت عليه » . واكن الوزير الذي كان يرعى المؤيد ويؤازره عند السلطان يموت ويلي الوزارة من بهـده وزير سني شديد التعصب لأهل السنة فيحمل على المؤيد ويشي به عند السلطان، وقد ساعده في حملته ما قام به المؤيد نفسه في الأهواز ، فقد ذهب إليها وجمع شيمته من حوله وآنخذ

من مسجد مهدم مكانا اللاجتماع — ويظهر أن اتخاذ المساجد القديمة مكانا اللاجتماع كان عادة عند الباطنية (١) — وأصلح المؤيد المسجد وعمّر منبره ووضع عليه لوحة من الذهب عليها أسماء الأئمة من أبناء على بن أبي طالب إلى المستنصر بالله الحليفة الفاطمي، ثم كان يدعو لهذا الإمام في خطبة الجمعة وكان مؤذن المسجد ينادي بحيّ على خير العمل. وقد أثار هذا المسلك شعور أهل السنة وخاصة قاضي الأهواز الذي بلغ من غضبه أن كتب إلى الحليفة العبامي شاكياً ونذيرا(٢). استغل الوزير السني ثورة أهل الأهواز ورفع الأم إلى أبي كاليجار فغضب وثار على المؤيد لمخالفته أمره بأن لايفادرمنزله في شيراز وأخذت مكانته منه تهبط حتى صرّح له، في مناظرة كانت بينه و بين عالم سنى ، بأن مناظرة السنى خير منه ومن جميع أبناء القدّاح (يعتبره الفاطه يون جدا لهم وأحد أبناء على ). ومنذ ذلك خير منه ومن جميع أبناء القدّاح (يعتبره الفاطه يون جدا لهم وأحد أبناء على ). ومنذ ذلك وأيقن أن بقاءه في شيراز غير محمود العاقبة ، فظل مختفيا بها إلى أن فر إلى القاهرة حيث إمامه المستنصر ، وكان ذلك عام ١٠٤٥/٤٥ (٢).

Y

في هذا الجو المضطرب سياسيا ودينيا نشأ ناصر خسرو. فقد ولد في قباديان عام ١٠٠٣/٣٩٤ ، من أسرة متوسطة الحال لا هي بالغنية ولا هي بالفقيرة ، وتثقف ثقافة واسعة والتحق بخدمة السلطانين الغزنويين محمود ثم ابنه مسعود ، فقد نشأ نشأة سنية وبدأ حياته في بلاط حماة السنة وقتذاك . وتبدلت الأحوال السياسية ونجح السلاجقة في القضاء على معظم الدويلات الشرقية وأفلحوا في توحيد الإمبراطورية الإسلامية وأصبح الأس — إلا أقله — بيدهم ، فالتحق ناصر بخدمة چغرى بيك السلجو قى حاكم خراسان ، وتولى أم خزانته في مرو مدة طويلة حتى نسب إليها . وكان كسائر الناس في ذلك العصر

<sup>(</sup>١) سياست نامه لنظام الملك ص ١٨٤ - ١٨٥.

 <sup>(</sup>۲) السيرة المؤيدية . مخطوط بمكتبة جامعة فؤاد الأول رقم ٢٦٠٥٦ ص ١٨ وما بعدها ثم ص
 ٩١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو (باللغة الفرنسية) ص ٣١ ليحي الحشاب.

حائراً فى المذهب الحق الذى ينبغى له أن يتبعه أيكون شيعيا أم سنيا فإذا وفق إلى أن يختار بينهما ، فأى فرقة من الفرق العديدة يتبع ، وقد انقسم كل منهما إلى فرق كثيرة . والشيعة الفاطمية لا يفتر لدعاتها نشاط ، وهم يشككون الناس فى أمر الدين ، ويستغلون مافيهم من ضعف حتى يصلوا إلى إقناعهم . والسلاطين من أهل السنه ، الفزنو يون ثم السلاجقة ، يضر بون بشدة على أيدى الفاطميين و يغالون فى اضطهاد من يشتبه فيه أنه شيعى ، وعلماء الدين يتلقون الأسئلة من جهرة الشعب الحائر و يحاولون أن يهدئوا من نفومهم وأن يوحدوا فيما ينهم فلا يصلون فى ذلك إلى شيء . انظر إلى قول المقدسي يصف إقليم خراسان ، فيتحدث عن المذاهب المختلفة فيه (١) :

« هو أكثر الأقاليم علما وفقها و به يهود كثيرة ونصارى قليلة وأصناف المجوس . وأولاد على فيه على غاية الرفعة ، ولا ترى به هاشميا إلا غرببا ، ومذاهبهم مستقيمة غير أن الخوارج بسجستان ونواحى هراة كروخ واستربيان كثيرة ، والممتزلة بنيسابور ظهور بلا غلبة ، وللشيعة والكرامية بها جلبة ، والغلبة فى الإقليم أصحاب أبى حنيفة ، إلا فى كورة الشاش و إيلاق وطوس ونسا وأبيورد وطراز وصنغاج وسواد بخارا وسيخ والدندانةان واسفرايين وجويان فإنهم شفعوية كلهم ، والعمل فى هذه المواضع على مذهبهم ، ولهم جلبة بهراة وسجستان وسرخس والمروين ، ولا يكون قاضيا إلا من الفريقين … ونيسابورأيضا شفعوية . . ولله كرامية جلبة بهراة وغرج . ولهم خوانق بفرغانة والختل وجوزجانان ، وعرو الرود خانقاه وأخرى بسموتند . وبرساتيق هيطل أقوام يقال لهم « بيض الثياب » مذاهبهم تقارب الزندية ، وأقوام على مذهب عبدالله السرخسي لهم زهد وتقرب . وأكثر مذاهبهم تقارب الزندية ، وأهول الرقة شيعة ، وأهل قندر قدرية ، والشار يصلى العيدين على أهل ترمذ جهمية ، وأهل الرقة شيعة ، وأهل قندر قدرية ، والشار يصلى العيدين على قول عبد الله بن مسعود ، ومذهب أبى حنيفة يوالون بين القراءتين و يكبرون أربعاً » . قابطر إليه وهو يتحدث عن أثر هذا الاضطراب الديني في نفوس الناس (٢):

« وذهب رجل إلى عالم من علماء الدين فقال له : عافاك الله جئتك مســترشداً ، إنى

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم ص ٣٢٣ ( طبعة أوربا ) .

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦٥ من المصدر نفسه .

رجل دخلت في جميع هـذه الأهواء فما أدخلت في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجني منه ، حتى بقيت ليس في يدى شيء » . فقال العالم : أرأيت هل اختلفوا في أن محمدا رسول الله ، وأن ما أتى به من الله حق . قال لا . قال : فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام . فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام . قال لا . قال : فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام . قال لا . قال : فهل اختلفوا في الصلوات أنها خمس . قال لا . قال : فهل اختلفوا في الصلوات أنها خمس . قال لا . قال : فهل اختلفوا في الزكاة أنها الذي يحجونه . قال لا . قال : فهل اختلفوا في الزكاة أنها من ما ثتى درهم خمسة . قال لا . قال : فهل اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجب . قال لا : فذ كر شيئا من هذا وأشباهه ثم قرأ : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات قال لا : فذ كر شيئا من هذا وأشباهه ثم قرأ : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات عكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » (٧/٣) ، فهل تدرى ما الحكم ؟ قال لا . قال : فالمنابه ها اختلفوا فيه ، شد نيتك في الحكم وإياك والحوض في المنشابه ها اختلفوا فيه ، شد نيتك في الحكم وإياك والحوض في المنشابه » .

وحين رجع المقدسي من البصرة إلى خوزستان ، قال له أحد أصدقائه ممازحا : أعد الصلاة التي صليتها بخوزستان فإنهم يصلون إلى غير قبلة (١) .

هذه صورة من حياة الناس وكيف أثرت فيها كثرة الفرق الإسلامية ، وهي تبين إلى أي حد بلغ منها هذا الأثر بفضل نشاط الدعاة من هذه الفرق جميعا . وقد رأينا كيف كان يحرص رجال الدين وأهل السنة على إبقاء عامة الشعب بعيدين عن الدخول في المتشابهات من آيات القرآن وأحكام الدين المترتبة على تفسيرها ، فهم حريصون على أن يقيم المسلم أركان الإسلام الحنسة . ولكن الرجل المثقف الذي يقرأ آراء الفرق الكثيرة في مختلف المسائل والذي يحب أن يتناول المتشابهات من آيات القرآن ليبحث أحكامها ، ويبدى رأيه صريحا فيها كان حائرا حقا ، لم يُجد فيه من حرص الحكام السنيين على ثبات إيمانه .

وكان ناصر خسرو يشغل منصبا كبيراً في الدولتيين الغزنوية والسلجوقية؛ وهو واسع

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم للمقدسي ص ١٥٤ (طبعة أوربا) .

الاطلاع، يقرأ الفلسفة و يناقش آراء الفارابي وابنسينا، وقد نظر حوله فوجد هذا الخلاف قائمًا فاول أن يصل إلى الحقيقة فسلك في ذلك من الطرق ما استطاع سلوكه . رجع إلى القرآن وكتب الحديث ورجع إلى التوراة والإنجيل وكتب مذاهب الهنود بلغاتهــا الأصلية ، وأطال النظر في الأڤستا والزند واتصل بعلماء الأديان ، مســلمين ونصار ي و يهود وهنود ومجوس ؛ وناقشهم في المسائل التي لم يهتد إلى رأى فيها ، فلم يظفر بمن يقنعه . ورأى أن يرحل إلى بلاد العرب وفارس وتركستان والهند، لعله يجد من يهديه إلى الطريق الحق لمعرفة الله ؛ ولـكنه مع هذا كله لم يصل إلى ما يريد (١) . وكانت نتيجة هذا الفشــل في معرفة الحقيقة أن وقع فيما يقع فيه الفلاسفة والمفكرون منالشك الذي قد يصل إلى الإلحاد، وظهرت آثارهذه الفترة في شمره ، فقد كان شاعراً من أعظم شعراء الفرس وأغررهم مادة . وانتهز خصومه فرصة الشك هذه وأخذوه ببعض أبيات قالها تنم عن الحيرة وقد تصل إلى الكفر. ومن هنا اختلف رأى الكتاب الفرس فيه ، فبعضهم بأخذه بهذه الأبيات ويرميه بالكفر، و بعضهم يصفه بالتقوى ويصل نسبه بعلى و يجعله حكما من الحكماء المسلمين (٢٠) . على أن فترة الشك هذه لم تطل على كل حال ، وهذا ناصر يؤثر أن يرتحــل إلى مصر ، حيث نظمت الدعاية المذهب الفاطمي تنظيما دقيقا كما سنرى ، لعله يجد فيهما ما تصبو إليه نفسه من معرفة الحقيقة ، فإنه قد سمع من دعاة مصر في خراسان وفارس من يتحدث عن مذهب جديد يختلف عن الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية ، كما عرف أن من هؤلاء الدعاة من يستمع إلى أسئلة المتحير و يجيبه عليها ، و إنه ليحب أن يسأل لماذا وكيف ، وأن يجاب عما يسأل جوابا يشفي غلته ، فليمزم إذاً على الرحيل وبالله التوفيق .

\*

يحدثنا ناصر خسرو في ديوانه ، أن الذي دفعه إلى رحلته هو ما قرأ في القرآن المكريم في سورتي محمد والفتح من قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو بالفرنسية ليحي الخشاب ص ٤١ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سفر نامه النص الفارسي ص ١٢ ، الترجمة ص ٩ .

أقفالها » (٢٤/٤٧) . إذن ففي القرآن ، إذا أممن النظر فيه وتدبر معانيه ، ما يفرج كربته و ببدد الشك من نفسه ، و يشع فيها من الهدوء والاطمئنان ما يوصل إلى إيمان قوى سليم ، ولم يكد يستمر في القراءة قليلاحتي قرأ في السورة التالية قوله تعالى : «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أو في بمــا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » (١٠/٤٨) . ثم قوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين ، إذ يبايعونك تحت الشـجرة ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا» (١٨/٤٨) ، حينئذ أخذ منه الحاس كل مأخذ فنهض من مقعده وعنم على الرحيل إلى حيث الشجرة التي بايع المؤمنون تحتمها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا معه ، المؤمنون من أمثال جعفر والمقداد وسلمان وأبي ذر(١)، فلعل من سحر المكان ماينفذ إلى نفسه الحائرة بالسكينة والأمن . وقو"ى هذا الرأى عنده ودفعه إلى العمل على تحقيقه ، ما صادفه من تفاؤل توالى عليه بعد عزمه على الرحيل ، يصفه في سفرنامه ، فيقول إنه سافر إلى بنج ديه في عمل من أعمال الديوان وصادف ذلك اليوم اقتران الرأس والمشترى ، ويقال إن الله تعالى يستجيب الدعاء في هذا اليوم، فذهب إلى زاوية ودعا ربه أن ييسر له أمره ويهديه . وعاد بعد الصلاة إلى رفاقه فوجد أحدهم ينشد شعرا فجال بخاطره أن ينشد قصيدة معينة فهم بكتابتها ليعطيها المنشد لينشدهاله ، ولم يكد يفرغ من الكتابة حتى كان المنشد ينشد القصيدة نفسها ، فتفاءل ناصر وعلم أن الله تعالى سيقضى حاجته ويروى غلته يمعرفة الحقيقه التي يبحث عنها . وفي هذه الحال النفسية حال الضال يبحث عن الهدى والسبيل إلى الحق و بطيل التفكير والتأمل ، أخذ ناصر يشرب الخر شهرا كاملاحتي إذا كانت ذات ليلة رأى في المنام رجلا ينهره لأنه يدمن على الشراب، فيناقشه ناصر و يدافع عن مسلـكه وحجته في ذلك ان الفيلسوف الحائر يجد في الخر ونشوتها ما يخفف من همومه ، وحجة صاحبه أن التسرية عن النفس لاتكون بفقدان الشعور وأن الفيلسوف لايستطيع أن يكون هاديا للناس وهوفاقد لوعيه ، و إنما على الفيلسوف أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة.

<sup>(</sup>١) ديوان ناصر ص ١٧٣ (طبعة طهران) .

ويسأل ناصر محدثه عن السبيل لهذه الزيادة فيشير المحدث إلى القبلة قائلا «من جد وجد» ثم ينصرف عنه . ويصحو ناصر من نومه ، ويتمثل الرؤيا كأنها حقيقة فيفيق من الخار ويقول لنفسه إن عليه أن يفيق من غفلة أر بعين عاما جلى كما أفاق من سبات البارحة ، ويعتزم الرحلة إلى مكة ، إلى القبلة التي أشار إليها محدثه ، فينصرف إلى مرو ويطلب إعفاءه من الوظيفة ويعزم على الحج وكان ذلك في جمادى الآخر ٤٣٧ (١٠٤٧) ، في نفس العام الذي سافر فيه المؤيد إلى مصر .

2

غادر ناصر مرو مستصحبا أخاه أبا سعيد وغلاما هنديا ، وبعد أن زار بيت المقدس ، قصد الحج لأن محدثه في الرؤيا أشار إلى القبلة حين سأله أين يجد ما يبدد شكوكه ، ولأن قراءة القرآن هدته إلى الذهاب حيث الشجرة التي تعاهد تحتها المؤمنون على نصرة النبي عليه السلام إلى النهاية مهما كلفهم الأص ، وعاد إلى بيت المقدس فعزم على زيارة مصر على أن يغادرها إلى مكة مرة أخرى . فلم يكن في عزمه أن يقيم بمصر زمنا طويلا ، ولم يكن فى نيته أن يرحل إلى بلاد أخرى ، لذلك لم يكن استعداده كأملا لهذه الرحلة الطويلة الشاقة التي سطرها في كتابه سفر نامه ، والتي دامت سبع سنوات ، لقد اكتفي ، حين طلب إعفاءه من عمله في الديوان ، بالقليل الذي لا بد منه للرحلة بل لقد ترك بقية أمواله. وهو و إن يكن قد لتي في مصر والحجاز ، وكان تابعا لسلطان مصر ، من كرم الضيافة وحسن الاستقبال شيئًا كشيرا كما سنرى فيما بعد ، فإنه قد لقي في الوقت نفسه من الصعوبات شيئًا كثيرا في سائر رحلته ، وخاصة حيث لم يكن يجد عونا من صديق أو إغاثة ممن يعرف قدره. وهو يحدثنا أنه وصل إلى فلج ولبث فيها أر بعة أشهر لم يكن معه طوالها غير سلتين من كتب ، والناس هناك جهلاء لا يعنون بشراء الكتب ولا يقدرونها ، فلم يكن له بد من التحايل على كسب القوت ، وهو يجيد الكتابة بالخط الجميل ، وكان معه بعض الألوان ، فكتب على محراب المسجد بيتاً من الشعر وزينه بأوراق الشجر، ، فلما أبصر السكان هذا الرسم أعجبوا به وطلبوا إليه أن ينقش المحراب ووعدوه بمائة منَّ من التمر ، فسره هذا العرض ونقش لهم محراب مستجدهم ليظفر بقوته من التمر . ثم هو يحدثنا عن الحال التي كان عليها ، هو وأخوه ، عند ما بلغا البصرة ، لقد بليت ملابسهما ولم يبق منها إلا خرق مدلاة على جسدها ، وطال شعر رأسهما ، وبدت عليهما سيما الفقر والجوع والإعياء ، فاضطر ناصر إلى أن يبيع هذه الكتب التي اضطر من أجلها إلى أن يعود من مكة إلى مصر . فلما باعها ذهب مع أخيه إلى الحمام ، ولكن الحمامي رفض إدخاله ولم يرق لحاله ، ولا لحاجته إلى الدف ، والنظافة ، وحسب أطفال الطريق أن بهما جنه فأخذوا يعدون وراءها و يقذفونهما بالحجارة .

ولكن ناصراً وإن لم يعد المال الكافى للقيام بهده الرحلة الطويلة ، لأنه لم يدبر أمرها قبل قيامه من مرو ، ولكن الحوادث هى التي كانت تسيره ، فإنه كان يعتمد على شخصيته في كثير من الأحيان ، فهو الرجل الذائع الصيت الذي يعرفه كبار القوم ، فإن أصابه ضر أو ألمت به مصيبة استطاع أن يجد عون الأصدقاء ليبدلوا عسره يسراً . فتراه في عيذاب مثلا ، وقد اضطر إلى الإقامة بها ثلاثة أشهر ، يتقدم إلى وكيل صديق له كان قد عرفه في أسوان ليأخذ منه ما احتاج إليه من الدقيق . وكذلك استأجر جملا ، نسيئة لينقله من فلج إلى البصرة ، فلما بلغها لم بكن معه الأجر الذي اتفق عليه ، فاتصل بوزير أمير الأهواز فرحب به وأضافه خمسة وأر بعين يوما ودفع ماعليه من دين لاجمال . وحين بلغ مهروبان وأراد أن ينتقل إلى أرجان وجد الطريق خطراً لا يؤمن السير فيه ، فكتب بلغ مهروبان وأراد أن ينتقل إلى أرجان وجد الطريق خطراً لا يؤمن السير فيه ، فكتب بلغ مهروبان وأراد أن ينتقل إلى أرجان وجد الطريق خطراً لا يؤمن السير فيه ، فكتب بلغ مهروبان وأراد أن ينتقل إليه ثلاثين فارساً صحبوه آمناً إليها .

وعلى هذا النحو نجد أن ناصراً لم يكن يسير فى رحلته وفق ترتيب سابق مرسوم ، وكل ما استعدله فى أمر الرحلة كان قاصراً على زيارة مكة ، ثم زيارة مصر على أن لا يطيل المكث فيها ليعود إلى مكة مرة أخرى .

۵

كتب ناصر حوادث رحلته ، يوما فيوما ، تشهد بذلك الدقة التي نراها في وصفه لبعض الأماكن كمسجد بيت المقدس ، ولبعض الحفلات ، كحفلة افتتاح الخليج ، فالصفات الني يصفها والأسماء التي يذكرها ليست مما يعلق بالذاكرة سنوات عدة ، ثم يكون بمثل هذه الدقة وذاك الكمال. ولقد اتفق الكتاب على هـذا و إن اختلفوا في تحديد التاريخ الذي كتب فيه سفرنامه . أما شيفر فإنه يرجح أنه كتبه قبل سنة ٢٥٣/ ١٠٦٠ لأن ناصراً يشير في كتابه إلى نصر الدولة الذي مات في هذا التاريخ . وأما تقى زاده فإنه يذهب إلى أنه كتبه بعد سنة ٤٥٥/١٠٦ ، لأنه يذكر طغرل بيك. على أنه متوفى ، إذ يقول عنه رحمه الله: وقد مات في هذا التاريخ. ولـكن من الصعب أن نقرر أن كلمـة « رحمه الله » — التي كشيراً ما تذكر في الـكتب الشرقية — أصلية في النص إذ من السهل أن تكون من إضافات النساخ ، ثم إن ناصراً في هذا التاريخ و بعده ، كان مقما في يُعكان وكان قد كوَّن لنفسه فيها فرقة خاصة لها مذهبها المتأثر أشد التأثر بالمذهب الفاطمي في مصر ، وفي هذه الأثناءكتب أكثركتبه بعد أن وضع دستوره الديني في كتابه « وجه دين » ، أفليس عجيباً أن يكتب في هـــذا الوقت رحلته ولا يشير إلى أثر مصر في نفسه ، بل إنا البراها خالية حتى من إشارة صريحة إلى مذهبه الذي اعتنقه في مصر و إلى اهتدائه إلى الحقيقة التي قال إنه ينشدها في أول الكتاب. فلهذه الاعتبارات كلها نرجح أنه كتب سفرنامه بعد عودته إلى خراسان مباشرة ، حينا عاد إلى وطنه بعد غيبة سبع سنوات ، وقبل أن يندفع في الطريقة الجديدة التي اصطبغت بها حياته فيما بعد والتي جعلت منه عدوا خطراً على الدولة السلجوقية وعلى مذهبها الرسمي — السنة — والتي جعلت منه صاحب فرقة يدعو إليها ويضطر إلى الاختفاء في الجبال من أجلها . ومما يقوى هذا الترجيح أنه يذكر في سفرنامه لقاءه بأخيه أبي الفتح عبد الجليل ويصور سروره بهذا اللقاء كما يذكر أن أخاه كان دائم السؤال عنه ، ولكنه يذكر في الديوان — الذي كتب بعد عودته من مصر — أن أخاه قد هجره وتنكر له ، وأن أقار به جميعاً ساخطون عليه ، ولو كتب سفر نامه في ذلك الوقت لما أشار إلى أخيه راضيا عنه فرحا بلقائه .

ويمتقد الكتاب ونحن معهم ، أن النص الذي بأيدينا ناقص ، وأن الكتاب الذي وصل إلينا مختصر اختصره بعض النساخ عن « سفرنامه » آخر أطول من هذا . و يستشهد

غنى زاده على نقص النص بدليلين: أولها ، أن مقدمة شاهنامة بايسنةر (۱) نقلت عن سفرنامه نصا جاء فيه: إن الحكيم ناصر خسرو قال إنه بلغ طوس سنة عمل ١٠٤٥/٤٣٨ من الله وأى رباطا كبيراً حديث البناء ، فلما سأل عن الذى بناه قيل له إنه بنى من صلة كانت للفردوسى ، كان قد أرسلها إليه السلطان محمود . فلما سأل ناصر عما كان من أمر هذه الصلة ، قيل له إن الفردوسى توفى قبل أخذها ، وإن وارثته رفضت قبولها ، فبنى الرباط بها . يقول غنى زاده وهذه العبارة ليست مسطورة فى كتاب سفرنامه الذى بأيدينا فهو مختصر إذن . وقال فى ملحوظاته على النص إنه يستبعد خطأ مقدمة شاهنامة بايسنقر . والدليل الثانى ، الذى يسوقه غنى زاده على اختصار الكتاب هو ما جاء فى الصفحة العاشرة منه حيث يقول : « و يطول وصف مسجد الجمعة فى ميافارقين لو ذكرته ، ولو أن صاحب الكتاب شرح كل شيء أثم الشرح (۱)» .

ونحن نرى أيضا أن النص الذى بأيدينا مختصر والدليل الثانى الذى ذكره الأستاذ غنى زاده هو الذى يجعلنا نرجح ذلك . والواقع أن فى نص الكتاب عبارات كثيرة تقوى هذا الرأى ، كأن يقول ناصر فى وصف بيت المقدس «قد صورته وضمته إلى مذكراتى (٤)» . أو كقوله عن زنجبار والحبشة « وسأشرح ذلك فى مكانه (٥)» ، ثم لا يجد هذا الشرح فى الكتاب ، وهكذا . وأما دليل الأستاذ غنى زاده الأول على اختصار النص فاسنا نوافقه عليه ، ذلك أن النص الحاص بالفردوسي ور باط طوس والذى نقله الأستاذ عن مقدمة شاهنامة بايسنقر موجود فى كتاب چهار مقاله لنظامى العروضي حيث تنسب رؤية الرباط للمروضي نفسه . مع اختلاف يسير فى النص (٢) ، ومن الجائز أن صاحب مقدمة شاهنامة بايسنقر قد أخطأ فى النقل فوضع اسم ناصر خسرو بدلا من نظامى العروضي وسفر نامه بدلا من جهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة من چهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة من جهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة من جهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة المقدمة من جهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة من جهار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنهم عن هذه المقدمة المناه المورد في الميار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عنه من هذه المقدمة المقدمة الميار مقاله . وثما يرجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عن هذه المقدمة الميار مقاله . وثما يرجع جوازه في الميار مقاله . وثما يرجع جوازه في المورد في الميار مقاله . وثما يرجع جوازه في الميار و في الميار

<sup>(</sup>١) مقدمة سفر نامه طبعة كاوياني ص ك .

 <sup>(</sup>۲) يصحح الأستاذ غنى زاده سنة ٤٣٨ فيجعلها ٣٧: ليوافق هــذا التاريخ الجديد رحلة ناصر
 التى نتحدث عنها .

<sup>(</sup>٣) ص ٨ سفرنامه (العربي).

<sup>(</sup>٤) ص ٥٤ (الفارسي) ، و٣٢ (العربي) .

<sup>(</sup>ه) ص ۹ ه ( فارسي ) ۲ غ ( العربي ) .

<sup>(</sup>٦) چهار مقاله س ١ ه

إنها مليئة بالغلط والخرافات(١).

وذهب بعض المكتاب إلى أن سفرنامه قد نظم شعراً ، والراجح أن التوافق بين بعض حوادث الرحلة وقصائد الديوان هو الذى حدا بهم إلى هذا القول ، وليس فى كتب ناصر أو ما كتب عنه نص على رحلة منظومة أو ذكر "لها .

وكان ناصر خسرو أميناً في كتابته ، إذا رأى شيئاً رَأْى العين نص على ذلك نصا ، وإذا سمع عن شيء رواه وجعل العهدة على راويه .

#### 7

فى ضوء ما نشر من كتب ناصروخسرو نستطيع أن نقسم رحلته إلى مراحل ثلاث: المرحلة الأولى تبدأ بقيامه من مرو فى ربيع الآخر سنة ٤٣٧ (اكتو بر ١٠٤٥)، وتنتهى ببلوغه القاهرة فى ٧ صفر ٤٣٩ (٤ أغطس ١٠٤٧)

والمرحلة الثانية إقامته في مصر من ٧ صفر ٤٣٩ ( ٤ أغسطس ) إلى أواخر جمادى الثاني ٤٤٢ ( أواخر اكتو بر ١٠٥٠ ) .

والمرحلة الثالثة عودته إلى بلخ عن طريق الحجاز وفلج والحسا والبصرة وتبدأ منذ قيامه من مصر وتنتهي في ٢٦ جمادي الآخر ٤٤٤ (٢٦ اكتو بر ١٠٥٢ ).

#### V

أما المرحلة الأولى فيبدومنها ، لأول وهلة ، أن ليس لناصر مأرب سياسي أو ديني . هو راغب في الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج ، وهو عائد من مكة إلى بيت المقدس وفي نيته أن يذهب إلى مصر ، يزورها كازار الشام ، على ألا يقيم بها طويلا لأنه يصرح برغبته في الذهاب إلى مكة . وليس من شك أن رغبته في زيارة مصر كانت سعياً وراء البحث عن الحقيقة ، إذ في مصر مذهب ديني عرف بنشاط دعاته في خراسان ، فلا بدلمن يبحث عن الدين الصحيح أن يذهب إليها لدراسة مذهبها .

<sup>(</sup>١) مدخل الشاهنامه (العربي) ص ٢٩.

ويبدو ناصر ، في هـذه المرحلة ، رجلا عالما يحب أن يتصل بالعلماء وأن يناظرهم أو يتحدث إليهم ، فهو يسافر من نيسابور في صحبة الخواجة الموفق (١) ، ذلك العالم الذي الشهر في العصر السلجوقي والذي قدم أبا منصور الكندري لطغرل بيك ليتخذه وزيراً ، والذي شهر بأن تلاميذه يشغلون مناصب الوزارة أو ما شابهها من المناصب الكبيرة في الدولة والذي تلمذ له نظام الملك وعر الخيام وحسن الصباح . وصحبة ناصر الموفق تبين الصلة العلمية البحتة التي كانت بين الرجلين ، كا ترجح أن ناصرا في هذا الجزء من الرحلة كان عالما ليس غير . وثما يؤيد هذا الرأى مقابلته عليا النسائي في سمنان (٢) ، وأبا الفضل خليفة بن على الفيلسوف في شميران وقد ناظره في علوم الدين والرياضيات وتوثقت الصلة بينهما (١) ، ومقابلته ، في تبريز ، الشاعر قطران الذي سأله عما أشكل عليه من أشعار الدقيقي ومنجيك فكان ناصر يملي عليه الشرح وقطران يكتب (١) . ويحدثنا أنه نزل ضيفا في بيت رجل بمدينة قرول فدخل عليه أعرابي وطلب منه أن يحفظه القرآن فأخذ ناصر يتفكه معه و محقظه سورة قل أعوذ برب الناس (٥) .

ومع ظهور هذا الاتجاه العلمي في المرحلة الآولى من الرحلة فإنا نلاحظ أن ناصرا قد غادر تبريزعن طريق مرند في صحبة جماعة من جيش الأمير وهسودان والأمير وهسودان هذا من بني مسافر الذين عرفوا بميولهم الشيعية . بل إن منهم من كان باطنيا (٦٠ أيدل هذا على أن ناصرا قد بدأ رحلته وهواه مع الباطنية ؟ إذا لم ينص على ذلك في كتابه سفرنامه ولا أظهره في كتبه الأخرى ، فإن رواية رشيد الدين — وهو مؤرخ موثوق به فيما يختص بالمذهب الباطني — تؤيد هذا الرأى ، وهو يقول إن المستنصر بالله الفاطمي قد دعا ناصر خسرو ليحضر إلى مصر ، كما دعا حسن الصباح أيضا (١٠) .

وقبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من الرحلة نقف قليلا عند كلامه عن أبى العلاء المعرى ، فهو يصفه بأنه حاكم معرة النعان وأنه واسع الغنى كثير العبيد وكأنّ سكان المدينة خدم له ثم يقول إن نوابه يدبرون أم المدينة ولا يرجعون إليه إلا فى الأمور الهامة . وهذا

<sup>(</sup>۱) ص ۲ . (۲) ص ۲ . (۳) ص ۰ . (۱) ص ۰ . (۱) ص ۱۰ . (۱)

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن الأثير الجزء ٨ ص ١٢٥ (طبعة مصر)، سنة ٣٣٠ هجرية .

<sup>(</sup>٧) الورقات ٢٨٦ - ٢٩٠.

الوصف بالثراء والجاه والملك يناقض ما عرف عن أبى العلاء من الفقر . وقد أراد أستاذنا الدكتور طه حسين بك أن يوفق بين حديث ناصر خسرو و بين ماعرف عن أبى العلاء ، فقال (١) : « لهذا التوفيق وجهان يحتملهما العقل : الأول أن الرحالة وصف ما شهد فى المعرة من جاه أبى العلاء وسلطانه المعنوى فظن ذلك ثروة وملكا . الثاني وهو ما نميل المعرة من أبا العلاء كان يملك المعرة حقا ، وكان يحكمها بنواب يدبرون أصرها ويرجعون إليه في جلائل الأعمال ، فإذا شئنا أن ترجح ذلك فإن الأدلة التاريخية الثابتـة لا تواتينا ، ولكنا نذكر قول صالح بن مرداس له حين شفع عنده في المعرة . قد وهبتها لك .

«أفلا يمكن أن يكون هذا إقطاعا ، وأن المعرة صار أمرها من ذلك الوقت إلى أبى العلاء، على أن تعترف بسلطان حلب وتؤدى إليها الخراج ؟ ذلك ممكن ، ولكن التاريخ لم يروه ولم ينص عليه ، لا لأنه روى غيره بل لأنه أهمل المعرة إهالا تاما فى ذلك العصر » .

وقد لاحظ أستاذنا بعد ذلك أن قصة صالح مع أبى العلاء كانت بين سنة سبع عشرة و بين سنة عشرين وأر بعائة « وأن زيارة ناصر خسرو كانت بعد ذلك أى سنة ثمان وثلاثين وأر بعائة . ولو أنه من بالمعرة قبل هذه القصة لكان من الحق أن ترفض خبره ولا نصفى إليه . أما وهو لم يمر بها إلا بعد صالح وقصته فمن الظلم للتاريخ أن نمر بهذا الخبر من غير أن نثبت هذا الاحتمال » .

وأما وصف ناصر لأبى العلاء بالثراء فإن الأستاذ يلاحظ «أن فى حياة أبى العلاء شيئًا يلزمنا ألا نصدق ما يرويه التاريخ من فقره المدقع ، من غير تحفظ ولا أناة ، فإن فى رسائله ما يدل على أنه قد كان يهدى إلى أصحابه الهدايا ، ويعين أصدقاءه » . ونحن نوافق أستاذنا على رأيه ، وهو الخبير بأبى العلاء .

ونلاحظ أن ناصرخسرو قد أطلق على نفسه لقب ملك حين كان معتصافي يُجكان يدعو إلى مذهبه (٢) ، أفلا يمكن أن يكون وصفه لأبى العلاء بأنه يحكم المعرة من هذا القبيل وهو ما عبر عنه أستاذنا بالسلطان المعنوى ؟

<sup>(</sup>١) تجديد ذكري أبي العلاء ( الطبعة الثالثة ١٩٣٧ ) ص ١٧٧ — ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) روشنائي نامه (طبعة برلين ) ص ١٥.

أما المرحلة الثانية فهى إقامة ناصر خسرو فى مصر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر . وقد رأينا من قبل أن ناصرا لم يصرح برغبته فى الإقامة طويلا بمصر . وهو لا يذكر شيئاً عما كان بها من الاهتمام الشديد بالدعوة المذهب الفاطمى ، و إذا استثنينا الإشارات العديدة المستنصر على أنه أمير المؤمنين ، فإنا لا نجد إشارة إلى اعتناقه لهذا المذهب (١) .

ومندذ استقر الفاطميون في مصر سعوا سعياً حثيثاً لنشر مذهبهم ، وقد أشرنا من قبل إلى نشاطهم في هذا السبيل في بلاد الشرق الإسلامي ، وقد كان الخلفاء الفاطميون يدعون من يثقون بإخلاصه لهم و بقدرته على الدعوة لمذهبهم ، يدعونهم إلى مصرليت خصصوا في المذهب الفاطمي على يد كبار هذا المذهب وليحضروا دروس الخليفة أيضا (٢) ، وكذلك كان بعض الملوك ممن يدينون بالمذهب الفاطمي يرسلون أبناءهم إلى مصرحتي ينشئوا على حب الفاطميين ومذهبهم (٢).

وكان للثقافة الدينية الشأن الأول في المجال العلمي بمصر الفاطمية . وكانت المساجد: الأزهر وعمرو والحاكم ، ودار الحكمة ، وقصر الخليفة نفسه أمكنة لإلقاء دروس الفقه والفلسفة الإسلامية . وقد اشترك في هذه الدروس ، منذ استقر الفاطميون في مصر ، قاضي القضاة وداعي الدعاة والوزير والخليفة نفسه .

أما قاضى القضاة فكان يختار عادة من أسرة كبير قضاة الفاطميين أبي حنيفة النعمان ابن منصورالقير واني بن حيون الذي رأس القضاة أيام المعز لدين الله (٣٤١ – ٣٦٦/٣٦٦ – ٩٥٢/٣٦٦ – ٩٥٠ ). وقد اتُخِذَت كتب أبي حنيفة بن حيون هذا أساسا للمؤلفات الفاطمية التي كتبها المجتهدون في الذهب من بعده . وينسب إليه ابن خلكان كتباك بيرة منها : «كتاب الدعوة» و «الإخبار في الفقه » و « الانتصار في الفقه » . وينسب إليه المسبّحى كتاب « اختلاف أصول المذاهب » . ويقال إن له كتابا في نقد مذاهب أبي حنيفة

<sup>. 1.1 : 77 : 78 00 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) جامع التواريخ لرشيد الدين ورقات ٢٨٦ — ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ص ٥٣ من سفرنامه (العربي) .

والشافعي وابن شُريح. وقد رأينا من كتبه: «افتتاح الدعوى» و «المجالس والمسايرات» وكلاها مخطوط بمكتبة جامعة فؤاد الأول (١). و « دعاثم الإسلام » و « تربية المؤمنين » و « أساس التأويل الباطن » وهي مخطوطات بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن (٢). وكان النعان بن حيون هذا يعرض منهاج كل كتاب على الخليفة الفاطمي المعز لدين الله قبل كتابته ، ثم يقدمه إليه بعد ذلك (٢) ، وكان الخليفة يكافه بوضع كتاب في موضوع يختاره بعض الأحيان. يقول في كتابه المجالس والمسايرات « وأمرني الإمام العز لدين الله بتأليف شيء من العلم وقص على جميع معانيه وأصل لى أصوله وألقي إلى جملة من القول في تصنيفه فلما فتق لى المعنى فيه ولخصه وأوضح لى معانيه وأمرني بتأليفه وتبسيطه تقدمت في تصنيفه فلما فتق لى المعنى فيه ولخصه وأوضح لى معانيه وأمرني بتأليفه وتبسيطه تقدمت في ذلك تقدم واثق بعون الله به . . فابتدأت منه جزءا ورفعته إليه فوقع إلى : يا نعان في ذلك تقدم واثق بعون الله به . . فابتدأت منه جزءا ورفعته إليه فوقع إلى : يا نعان في ذلك تقدم واثق بعون الله به . . فابتدأت منه والقضاء بما فيه إلا أن بصححه المذهب الفاطمي أن العلم يتوارثه الأثمة ، فكان العالم ، مهما سمت مكانته في العلم ، يعرض مؤلفه على الإمام « لأنه لا يصلح العمل به ولا تحل الفتيا والقضاء بما فيه إلا أن بصححه إمام الزمان . (٥) ، ومن هناكان التشابه الكبير بين كتب النعان بنحيون وكتب من جاء بعده من رجال الفقه الفاطميين .

وأما داعى الدعاة فهو كما يدل اسمه كبير الدعاة ، فقد قُستم العالم الإسلامى إلى جزائر المنام - أقسام - كان فى كل قسم حجة أى رئيس مذهبى ، وفى كل بلد داع ليدعو إلى المذهب وليكون صلة بين الناس وبين إمامهم الحليفة الفاطمى ، وذلك كما يقول المعز لدين الله : « إن الله أوجب على جميع خلقه ولايتنا ومعرفتنا وانباع أمرنا والسمى إلينا من قُرب ومن بعد كما أوجب الله عليهم فى ظاهر أمره الحج إلى بيته الحرام من الآفاق ، ولكنا للرأفة بهم ولما ترجوه ونحبه من هدايتهم قد نصبنا بكل جزيرة لهم من يهديهم إلينا ويدلهم

<sup>(</sup>۱) تحت رقم ۲۰۰۸۸ و ۲۱۰۰۹ .

<sup>(</sup>٢) ناصر خسرو (بالفرنسية) ليحيي الخشاب ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المجالس والمسايرات ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص ٧٣ .

علينا .. (١) » وكان لهؤلاء الدعاة أساليب لنشر الدعوة ، لا محل للتحدث عنها هنا . وقد وسع اختصاص الدعاة أربعة أمور : أولها علمي وهو أن عليهم أن يلقنوا المؤمنين أصول المذهب وأن يجيبوا من يسأل منهم عما يشكل عليه . والثاني سياسي وهو أن يجمعوا المؤمنين من حولهم وأن يدعوهم إلى الاعتراف بالخليفة الفاطمي وخلع خليفة بني العباس . والثالث مالي وهو أن عليهم أن يجمعوا الذجوى من المؤمنين باسم الخليفة الفاطمي وأن يرسلوا إليه ما يجمعون بعد خصم النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم . والرابع إداري فإن عليهم أن يقسموا البلاد أقساما إدارية كما يرون وأن يأخذوا العهد على من يولونه على كل قسم نيابة عن الخليفة .

وأما الوزير فكثيرا ماكان يشترك في التعليم فقد شارك ابن كلس وزير المعز والعزيز في المجالس العلمية في قصر الخليفة وفي الجامع الأزهم وألف في الدعوة الفاطمية كتابا سماه « الرسالة الوزيرية » وكان بيته مجمعا للعلماء من أهل زمانه (٣). وكان اليازوري كبير الدعاة قبل أن يصل إلى الوزارة وفي أثناء توليته إياها.

وأما الخليفة فقد كان وارثا للعلم عن سلفه كما قلفا ، وكان يشترك في إلقاء المحاضرات وخاصة في شهر رمضان في المساجد وفي قصره . ومن ناحية أخرى كان يثق ببعض العلماء وبكافهم بالكتابة في موضوع بعينه أو بتلاوة كتاب خاص ، ومن هذا تكليفه ناصر خسرو بالكتابة في موضوع البرزخ الذي شرحه في كتابه المصباح (٦) ، ومن ذلك أيضا تكليف المعز لدين الله أبا حنيفة المعروف بابن حيون بقراءة كتاب في علم الباطن ، أخرجه من خزانته وأمره بقراءته على الناس كل يوم جمعة في مجلس بقصره المعمور (١٠).

وكانت دروس الدعوة أو مجالسها مقسمة إلى قسمين ، قسم يستمع إليه عامة الناس من الراغبين في تحصيل العلم ، وقسم يستمع إليه المتخصصون في الدعوة ، كما أعدت دروس خاصة للنساء .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر س ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) ناصر خسرو ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) خوان الإخوان لناصر خسرو ، نصر يحيى الخشاب ص ١١٦ (مطبعة العهدالعلمي الفرنسي بالقاهرة)

<sup>(</sup>٤) المجالس والمسايرات ص ٦٧.

هذا ملخص للحالة العامية في مصر ، حين وفد عليها ناصر خسرو . ونلاحظ أنه في وصفه لمصر لا يحدثنا عن شيء من هذا ، ولا يميط اللثام عن اقتناعه بالمذهب الفاطمي ، وتدرجه فى مراتب الدعوة حتى بلغ أرفع درجاتها . ولكنه أشار إلى ذلك كله صراحة فى ديوانه ، كما تحدث عن صاته بالخليفة في كتبه الأخرى . فهو يذكر حضوره مجلس المؤيد وَتَفَيُّحَ أَبُوابِ الحَكُمَةَ له وكيف عرف الظاهر والباطن واهتدى إلى إمام الزمان المستنصر وهو يرجو الله أن يبقيه طول حيانه قادرا على مدح سيد الخلق المستنصر ، جوهرة تاج الرسالة ومفخرة الإنس والجن . ويشبه الإمام بسحاب الربيع والناس بالتراب ، ويشبه ضمائرهم بالليل ، والإمام بالنهار المضيء الذي يهديها . ثم هو يتحدث عن طرحه التردد ، فهو لا يريد أن بكون قلقا ، ويعلن ميله إلى العلويين فهو داخل في ماتهم مقتنع بها فإنها هي الحق الذي سعى لمعرفته . ثم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أمره الله تعالى بالقيام بدعوته مع ماكان يعترضه من صعاب ويبين كيف استعان النبي بعلى في حمل عبء النبوة ، وهو يشبه عليا ومحمدا بآدم وحواء فمن لا يدرى الصلة بينهما فليرجع إلى قصتهما فا إن النسل الباقي يخرج من على ومحمد كما يخرج النسل الفاني من آدم وحواء. وكما أن النبي نوحا قد ثأر من الكفار يوم الطوفان فكذلك أمطر على أرواح الجبابرة طوفانا من حد سيفه، وفسر كيف كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم بأن عليا قد زرع في قلوب المؤمنين مروج الورد بدل نار جهنم . ثم يشبه عليا بهرون من موسى و يطيل الكلام في هذا المعنى . ثم يعود فيشبهه بعيسي ، فعيسي قدأ حيا الموتى وكذلك أحيا على الجهلاء بعلمه ، والجاهل والميت سواء . ثم هو يتحدث عن بطش على بالكفار وكيف كان سيفه ذو الفقار قويا على الكافرين، حتى امتلأت السهاء بأرواح لا أجساد فيها وفاضت القبور بأجساد بغير أرواح . ويصف يوم الخندق فيقول إن أرضه صارت كالمرجان من كثرة ما أراق «ذو الفقار» من دماء . وهو يطلب من المؤمنين أن يسموا عليًا « الكر"ار » كما سماه النبي ( صلمم ) . ثم ينتقل إلى خطبة غدير خم ويذكر قول النبي (صلعم) من كنت مولاه فعلي مولاه . . ثم يتعجب ممن يأكل الطعام نيئا والوقود أمامه أو ممن يظل عطشانًا على شاطىء النيل أو الشط . . ويدعو الناس أخيرا إلى الدخول في المذهب الفاطمي ، في الحصن الذي لا يدخله إبليس ، الحصن الذي شيده الله من الغفران ، وحماه جبر يل من الشيطان ، الحصن الذي فيه العز

والراحة وخارجه الشر والخذلان . وينتهى بمدح رب هذا الحصن ، إمام الزمان الخليفة الفاطمى (١) .

ثم يحدثنا في قصيدة أخرى من ديوانه عن صلته بالإمام المستنصر، ويقول إن الإمام المستنصر، ويقول إن الإمام الفسه هو الذي أخذ عليه المهد بأن لا يبوح بسر هدايته، وهو الذي وعده بأن يوضح له ما يسأل عنه، ثم وضع بده في بد النبي ليبايع كل منهما صاحبه تحت الشجرة التي تحمل ثمار العلم، وهكذا ثمت البيعة التي أرادها من قبل ويصف ناصر بعد ذلك كيف ارتق مراتب الدعوة درجة حتى بلغ مرتبة الحجة وصار واحدا من الإثني عشر حجة الذين نصبهم الإمام بنفسه في مراكزهم، وكيف منحه الإمام، أفضل الرجال، هذه الدرجة، وهي درجة لم ينلها أحد في أسرته، وهكذا، بعد أن كان تائها في غياهب الجب ارتفع فوق القمر، وليس أعظم من هذا علوالا).

لم يحدثنا ناصر عن شيء من هذا في كتابه سفرنامه أثناء إقامته في مصر ، ولكنا مع ذلك نستطيع أن نتبين أنه كان يتمع بمركز ممتاز أثناء إقامته الطويلة بها . فقد حج مرتين في صحبة رسول الخليفة مع أن الحج كان ممنوعا بسبب قحط في الحجاز ، وعاد في المرة الثانية في صحبة أمير مكة . وأراد أن يرى مائدة الخليفة يوم العيد فسمح له بذلك . كل هذا يبين مكانة ناصر أثناء الرحلة وتمتعه بمعاملة ممتازة من الخليفة والوزير وقتذاك مما يدل على اعتناقه المذهب الفاطمي ، وهو ما حدثنا عنه في ديوانه كما رأينا .

ولكن لماذا أخفى ناصر اعتناق هذا المذهب فى مصر فى سفر نامه ؟ ألأن ناصراكتب رحلته بعد عودته إلى وطنه مباشرة ، فى الفترة التى انكب فيها على عبادة الله و قبل أن يبدأ حياته داعيا للدعاة فى خراسان ، فلم يكن هناك مجال لأن يتحدث عن اعتناقه مذهبا كار به الدولة السلجوقية وتعمل على إبادته ؟ أو لأن ناصراكان ، فى بادى الأمر ، يخاف إن هو أظهر آراءه الجديدة أن يتعرض أخوه ، وهو من كبار رجال الأمير السلجوق چغرى بيك ، للأذى ؟ أو يكون ذلك نتيجة اختصار النص الذى كتبه ناصر خسرو نفسه بيك ، للأذى ؟ أو يكون ذلك نتيجة اختصار النص الذى كتبه ناصر خسرو نفسه

<sup>(</sup>١) الديوان ١١٣ – ٢٠٦.

<sup>(</sup>Y) الديوان £ ٢ ٣

على يد كاتب سنى فلم يثبت ما خالف المذهب السنى من آراء ؟ كل هذه الفروض جائزة . يبقى بعد ذلك سؤال هو هل كان ناصر — وقد أصبح فاطهى المذهب — مبالغاً ومتعصبا حين وصف مصر هذا الوصف الذى كله ثناء وتمجيد ؟ فهل هو يبالغ حين يتحدث عن ثراء المصريين أو عمّاهم فيه من الرغد والأمن ؟ أو حين يتمكلم عن سوق القناديل فيقول إنه لا يمرف مثله فى المالم (١) ؟ الواقع أن أسلوب المبالغة يسود المكتاب كله ولايقتصر على وصف مصر وحده . فهو يقول عن صيدا وآمد إنه لم ير مثلهما على وجه الأرض (٢) و يتحدث عن حصير فى مقام إبراهيم فيقول إنه لم يرمثلها فى مكان قط (٦) ، ويقول عن كنيسة القيامة إنه ليس لها نظير فى أى جهة من العالم (٤) ، وكذلك يقول عن إصفهان إنه لم ير فى كل البلاد التى تتكلم الفارسية مدينة أجمل ولا أكثر سكانا وعمرانا منها (٥) ، و يقول عن طبس إن الناس بها فى سلام وأمن عظيمين حتى أنهم لا يغلقون بيوتهم ليلا ويتركون البهائم فى الطريق مع أن المدينة غير مسورة (١٠) . وهكذا نرى أنه يبالغ فى أكثر من موضع من الكتاب الطريق مع أن المدينة غير مسورة (١٠) . وهكذا نرى أنه يبالغ فى أكثر من موضع من الكتاب وأن العبارات التى وردت عن بعض ما رأى أو سمع فى مصر ليست إلا من هذا القبيل ، في لا تفيد تعصبا فها نرى .

9

هكذا يعزم ناصر على العودة إلى وطنه ، وقد أصبح من أبرز رجال الدعوة الفاطمية ، وهو لا يذهب إلى خراسان عن الطريق الذي سلكه في مجيئه ولكنه يختار طريق الحجاز وفلج والحسا و يطيل إقامته في كل بلد منها . ونلاحظ أنه اختار طريق الحجاز ، وأقام ستة أشهر مجاورا في مكة مع أنه زارها ثلاث مرات من قبل ، كما نلاحظ أن أمير جدة أعفاه من المكس الواجب عليه وكتب لأمير مكة ليعفيه منه أيضا ، وقد يرجح هذا أن لناصر صفة خاصة في رحلته إلى الحجاز هذه المرة .

ويحدثنا ناصر بأنه يغادر مكة قاصدا الحسا التي يبلغونهاعادة في ثلاثة عشر يوما ،

<sup>(</sup>۱) ص ۵۰ ، ۲۲ ، ۱۲ .

<sup>. 11 ( 9</sup> w (t)

<sup>(</sup>۵) س ۳٤ . (۲) ص ۳۷ . (۷) س ۱۰۳ . (۵)

ولكنه يسلك طريقا موحشا ملؤه المخاطر بين أعراب من مفاكى الدماء ، فى الطائف ومطار والثريا وجزع وسربا وفلج والبمامة ثم يصل أخيرا إلى الحسا ، وقد استغرقت رحلته وسط هؤلاء الأعراب تسعة أشهر .

أما أن يغادر ناصر مكة قاصدا الحسا فهذا أمر اقتضته الصلات بين مصر والحسافي ذلك الوقت وقدكان صاحبها أبو سعيد يدفع الخمس للخليفة الفاطمي القائم ولوأن اعترافه بشرعيته لم يكن كاملا . وفي سنة ١٣٠/٣١٧ أغار أبو طاهر على الكعبة وانتزع الحجر الأسود ونقله إلى الحسا ، فأمر الخليفة الفاطمي المنصور برد الحجر إلى مكانه فَرُدٌّ سنة ٣٣٩/ ٩٥٠. وساءت الصلات بين قرامطة الحسا والخليفة الفاطمي فبعث أبو الحسن بن أحمد إلى أصدقائه البويهيين وثيقة تثبث اغتصاب الخليفة الفاطمي الأول الخلافة ، وقد قرئت هذه الوثيقة جهارا في دمشق (١) ولم يتوان هذا الرجل في إعداد حملة لمحاصرة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في مصر ، في السنة التالية لدخوله فيها ، فاضطر هذا أن يكتب إليه كتابا يذكر فيه فضل نفسه وأهل ببته وأن الدعوة واحدة وأن القرامطة إنماكانت دعوتهم إليه و إلى آبائه من قبله ووعظه . . (٢) وفي سنة ٢٠٠/٤٢٠ حاول الكاتب الدرزي المقتنع أن يحمل السادة قرامطة الحسا على الاعتراف بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ولكن محاولته ذهبت عبثاً (٦٠) . فهل نستطيع على ضوء الصلات المتقدمة بين قرامطــة الحسا والفاطميين ، أن نقول إن رحلة ناصر إلى هذه البلاد لم تكن مجرد سياحة إنما كان من ورائها توطيد الصلات بين البلدين ، وتجديد العلاقة بين السادة والمستنصر ؟ وخاصة إذا لاحظنا أن الدولة السنية القوية ، وهي دولة السلاجقة ، كانت قد أخذت في الاستيلاء على أملاك البويهيين ، فأفقدتهم العراق في سنة ١٠٢٩/٤٢٠ ثم كرمان في سنة ١٠٤٨/٤٤٠ حتى فنيت دولتهم في سينة ١٠٥٠/٤٤٧ ، أيكان على الفاطميين أن يصلوا ما انقطع من صلات مع أصدقائهم أو أن يجددوا هذه الصلات أو يوثقوها ليقفوا معهم صفا واحدا أمام التيار السنى الذي اقتلع الدولة الشيعية البويهية والذي أخذ في محاربة الذهب

<sup>(</sup>١) دايرة المعارف الإسلامية مادة القرامطة لأستاذنا ماسينيون وانظر ص ٨١ من هذا الـكتاب

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير حوادث سنة ۹۷۳/۳۹۳ ، ج ۸ ص ۱۱ من طبعة مصر .

 <sup>(</sup>٣) مقال ماسينيون عن القرامطة .

الفاطمى وما شابهـ مر با لا هوادة فيها ولا رفق . ولم يشأ ناصر أن يترك حادثة انتزاع الحجر الأسود من الكعبة ، وهى الحادثة التى استفلها الكتاب السنيون ضد القرامطة والفاطميين عامة فاستنكرها وأكد بذلك احترام قومه للكعبة وللبيت المقدس .

وأما تنقل ناصر وسط الأعراب فى الطائف ومطار والثريا وجزع وسربا وفلج فهو عندنا لأغراض سياسية أيضا . فان الصلات بين اليمن ومصر كانت قوية وخاصة أيام المستنصر ، يحدثنا مؤرخ معاصر لناصر هو محمد بن مالك بن أبى الفضائل اليمانى (۱) بأن رئيس الصليحيين استأذن المستنصر الفاطمي فى سنة ١٠٤٧/٤٣٩ فى نشر الدعوة الفاطمية ووجه إليه بهدايا فأذن له . فهل ذهب ناصر إلى أعراب هذه الجهات المختلفة ليؤلف بينهم ويجمع شتاتهم ليكونوا جميعاً إذا ما ناداهم الخليفة الفاطمي باسم رئيسهم ؟ هذا ما نرجحه .

1.

عاد ناصر إلى بلخ سنة ٤٤٤/ ٢٥٠١ في صحبة أخيه أبي الفتح عبد الجليل، وقد طوق كثيرا في خراسان، وهي جزيرته التي عُين حجة لها من قبل الفاطميين، ثم انتقل إلى مازندران فأقام بها زمنا طويلا حتى نسب اليها، وقد استطاع أن يقنع كثيراً من أهلها بالدخول في مذهبه ولكن مناظرته للعلماء وشهرته بمذهب خاص يتنافى مع السنة وجهره بآرائه وعنايته ببثها بين الناس ، كل هذا أثار عليه الناس والحكومة، فاعتدى على منزله وأضطر أهله إلى عجره كما اضطر هو إلى أن ينجو بنفسه فهاجر إلى يُمكنان، وهناك أخذ يصنف الكتب والرسائل في مذهبه، وكان بعضها بوحي من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله نفسه (٢).

وكتب ناصر كثيرة ، منها المنظوم ومنها المنثور ، ونكتفى بأن نذكر كتبه المنشورة أو المخطوطة التي رأيناها . فالمنظومة هي الديوان وسعادت نامه و روشنائي نامه ، والمنثورة هي زاد المسافرين وخوان الإخوان والرسالة ووجه دين وسفر نامه ، وعثرنا على مخطوطة تحتوى

<sup>(</sup>١) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ٤٢ – ٤٣.

<sup>(</sup>٢) خوان الإخوان ص ١١٦ نصر يحيي الحشاب ( مطبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة )

على جزء من كتاب گشايش ورهايش (١). وقد لخص شريعته في كتاب وجه دين الذي أراد أن يقلد به « كتاب البيان » الذي وضعه غياث أحد كبار رجال الدعوة الباطنية في أوائل الفرن الثالث الهجري ، وهو يحوى شرحا باطنيا لأركان الإسلام والجهاد والإمامة (٢).

وظل ناصر يدعو لمذهبه فى يمكان ، ولا يزال لدى الإسماعيليين النزاريين فى شوغان كتب لناصر منها « الصحيفة » و « مرآة المحققين » ثم إنهم يعرفون « سفرنامه » ولسكنهم ينسبونه إلى سعيد سهراب أحد أقارب ناصر خسرو الذين عاصر وه (٣) . ولايزال قبر ناصر للآن مزارا يؤمه الإسماعيليون النزاريون — نزار بن المستنصر — من الصين وآسيا الوسطى الروسية والهند والأفغان (١٠) .

\* \* \*

و بعد فإنى أشكر أستاذى الجليل الدكتور عبد الوهاب عنهام عميد كلية الآداب الذى أتاح له\_ذا الكتاب أن ينشر باللغة العربية ، فهو الذى أشار على بترجمة الفصل الخاص بمصر من سفرنامه كملحق لبحث الماجستير سنة ١٩٣١ ، وهو الذى أشار بعد ذلك بنقل الكتاب كله إلى اللغة العربية وتفضل بمراجعته شم عمل على أن يكون من مطبوعات كلية الآداب وأول مطبوعات معهد اللغات الشرقية بها .

يحيى الخشاب

<sup>(</sup>۱) دار الحكتب الملكية المصرية ، مخطوط رقم ۸۲ فارسى (ووضع خطأ تحت موضوع التصوف) وانظر كتابنا ناصر خسرو ( بالفرنسبة ) ص ۱۳۲ — ۱٤۱ ، ص ۱٤۹ — ۲۱۷

<sup>(</sup>٢) سياست نامه ص ١٨٥ وبيان الأديان لأبي المعالى العلوى ص ٣٩ (تصحبيح عباس إقبال) .

<sup>(</sup>٣) Majerczak في مجلة العالم الإسلامي سنة ١٩١٢ ص ٢١٢ (Revue du Monde Musulman)

<sup>(</sup>٤) Semenow في مجلة دراسات تاجستان ، Ivanow في ملاحظات على \$ أم الـكتاب » . وناصر خسرو ليحيي الحشاب ص ٢٩٤ .

# بسيس المتدار حمل الرحيم

هذا ما يقول أبو معين الدين ناصر خسرو القُبَادياني (١) المروزي تاب الله عنه . كانت صناعتي الإنشاء ، وكنت من المتصرفين في أموال السلطان وأعماله ، واشتغلت بالديوان ، وباشرت هذا العمل مدة من الزمن ، وذاع صيتي بين أقراني . وفي ربيع الآخر سنة ٤٣٧ (أكتوبر ونوفمبر ١٠٤٥)، أيام أبي سلمان چغرى بيك داود بن ميكائيل بن سلجوق حاكم خراسان (٢٠) ، ذهبت من مرو في عمل للديوان ، ونزلت في پنج ديه مرو الرود . كان ذلك يوم قران الرأس والمشترى ، ويقال إن الله تعالى وتقدس يستجيب فيه إلى ما يطلب الناس من حاجات ، فذهبت إلى زاوية وصليت ركعتين ودعوته تعالى وتبارك أن ييسر لى أمرى ، فلما عدت لأصدقائي وأصحابي وجدت أحدهم ينشد شعرا فارسيا ، فجال بخاطري أبيات ، فكتبتها على ورقة لأعطيه إباها حتى ينشدها ، فإذا به ينشد ما كتبت من شعر ولمَّا أعطه الورقة ، فتفاءلت بهذه الحال ، وقلت في نفسي إن الله تعالى وتبارك قد قضى حاجتى . ثم ذهبت إلى جُزْ جانان فمكثت بها حوالى شهر ، وظللت أشرب الخر ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «قولوا الحق ولو على أنفسكم» ، حتى إذا كانت ذات لهاة رأيت في المنام رجلا يقول لي : « إلى متى تشرب هذا الشراب الذي يسلب لب الرجال ، خير لك أن تصحو» . فأجبت : إن الحكماء لا يستطيعون شيئًا غير هذا يقلل هموم الدنيا» . فأجاب : « إن التسرية عن النفس لا تتأتى بفقد الشعور والعقل ، والحكيم لا يستطيع أن يقول إن الرجل المسلوب الفؤاد يصلح هاديا للناس ، بل ينبغي عليه أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة » . قلت : « وأنى لي هذا ؟ » . قال : « من جَدُّ وجد »

<sup>(</sup>۱) هى مدينة وولاية على جيحون قرب ترمذوهى مجاورة للصغانيان . معجم البلدان ج ٤ ص ١٩٦ ٥ ا طبعة أوربا . والمروزى نسبة إلى صرو .

<sup>(</sup>٣) ولى خراسان من قبل أخيه طغرل بيك وقد توفى سنة ١٠٥٩/٤٥٠١ فخلفه ابنه الي أرسلان الذى أصبح سلطانا بعد موت عمه طغرل سنة ٥٠٥،٦٣/٤٠.

ثم أشار إلى القبلة ولم يقل شيئا . فلما صحوت من النوم ، كانت هذه الرؤيا ماثلة بأ كملها أمامى ، وقد أثرت في ، فقلت النفسى : صحوت من نوم البارحة وينبغى أن أصحو من نوم أربعين سنة خلت ، وأمعنت الفكر فوجدتنى لن أسعد ما لم أعدل عن كل سلوكى .

وفى يوم الخيس السادس من جمادى الآخر سنة ٤٣٧ (٢٠ ديسمبر ١٠٤٥)، منتصف شهر دَى (١٠ ديسمبر ١٠٤٥)، منتصف شهر دَى (١٠ من السنة الفارسية ٤١٠ من التقويم اليزدجردى، اغتسلت وذهبت إلى الجامع فصليت ، ودعوت الله تبارك وتعالى أن يعينني على أداء الواجب ، وعلى ترك المنهيات والسيئات ، كما أمر الحق سبحانه وتعالى .

ثم توجهت من هناك إلى شبورغان ، وفى المساء كنت فى قرية بارياب (٢) ، ومنها سرت إلى مرو الرود عن طريق سنكالان وطالقان . فلما بلغت مرو طلبت إعفائى مما عهد إلى من عمل ، وقلت إلى عازم على الحج ، ثم أديت ما على من حساب ، وتركت أموالى عدا القليل الضرورى منها .

وفى الثالث والعشرين من شعبان (٦ مارس ١٠٤٦) عزمت على السفر إلى نيشا بور ، فسرت من صرو إلى سرخس ، وهى على ثلاثين فرسخا منها ، ومن سرخس إلى نيشا بور أر بعون فرسخا ، وقد بلغتها يوم السبت الحادى عشر من شوال ( ٢٢ ابريل ١٠٤٦ ) . ويوم الأربعاء آخر هذا الشهر كسفت الشمس ، وكان الحاكم حينئذ طغرل بيك محد (٢٠ أخ جغرى بيك ، وكانوا يشيدون مدرسة بقرب سوق السراجين ، أمر ببنائها ، وقد ذهب

<sup>(</sup>١) الأشهر الفارسية الشمسية القديمة هي :

٠١ - فروردين (مارس - أبريل) ٧ - مهر (سبتمبر - أكتوبر)

٣ – أردى بهشت (أبريل – مايو) ٨ – آبان (أ كتوبر – نوفمبر)

٣ - خرداد (مايو – يونيو) ٩ - آذر (نوفبر – ديسمبر)

٤ — تير (يونيو — يوليو) 📗 ١٠ — دى (ديسمبر — يناير )

مرداد . آمرداد (یولیو – أغسطس) ۱۲ – بهمن (ینایر – فبرایر)

۱ - شهر يور (أغسطس - سبتمبر) ۱۲ - أسپنداروز (فبراير - مارس)

وقد لاحظ Schefer ( ص ٤ هامش) إنه ينبغى أن تكون السنة ١٣ ؛ بدلا من ٤١٠ ، وهو العدد الذي ذكر خطأ في المخطوطات المختلفة للـكتاب .

<sup>(</sup>٢) ويقال لهـا فارياب أيضا التي منها المعلم الثانى الفاراني المتوفى ٣٣٩ (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) أول السلاحقة العظام، وقد استولى على نيشا نور سنة ٢٩ /٤٢٩ ، وفي ١٠٣٧/٤٢ ، وفي ١٠٥/٥٥٠ دخل بغداد ومات سنة ٥ / ١٠٣٧ .

أثناء ولايته ، لأول مرة ، للاستيلاء على ولاية اصفهان .

وفى الثانى من ذى القعدة (١٣ مايو ١٠٤٦) غادرت نيشا پور ، فى صحبة الأستاذ الموفق (١٠ الذى كان مؤدبا للسلطان ، فبلغنا قومس ، عن طريق كوان ، وزرت مشهد الشيخ بايزيد البسطامى قدس الله روحه (٢) .

وفى الجمعة الثامن من ذى القعدة (١٨ مايو ١٠٤٦) سرت إلى دامغان ، ثم بلغت سمنان عن طريق آبخورى وچاشت خواران ، فى غرة ذى الحجة سنة ٤٣٧ ( ٩ يونيو ١٠٤٦) ، وقد مكثت هناك زمنا وتعرفت بأهل العلم . وقد دلونى على رجل اسمه على النسائى ، وهو شاب يتكلم الفارسية بلهجة الديالمة ، كان شعر رأسه مرسلا ، وكان ، وهو يتكام ، يقول « إلى قرأت كذا على الأستاذ أبى على سينا رحمه الله وهكذا سمعت منه » لكى أعرف أنه تلهيذ ابن سينا . ولما ناظرته قال « إلى قليل المعرفة بكل علم وأحب أن أقرأ معك قليلا فى الحساب » فخرجت متعجبا وقلت : « ماذا يعلم الآخرين وهو لا يعلم شيئا ؟ » .

وعددت من بلخ إلى الرى ثلاثمائة وخمسين فرسخا ، ويقال إنه من الرى إلى ساوه ثلاثون فرسخا ، ومن الرى إلى أصفهان خمسون فرسخا و إلى ثلاثون فرسخا ، ومن الرى إلى أصفهان خمسون فرسخا و إلى آمل ثلاثون . و بين الرى وآمل جبل دماوند ، وهو كالقبة ويسمى لواسان ، ويقال إن بقمته بئرا يستخرج منه النوشادر ويقال والكبريت أيضا ، فيصعد عليها رجال يحملون جلود البقر ويملؤنها بالنوشادر ، ثم يدحرجونها من قمة الجبل ، لتعذر إيجاد طريق لنقلها .

وفى الخامس من محرم سنة ٤٣٨ (١٠٤ يوليو ١٠٤٦) ، الموافق للعاشر من شهر مُرْداد سنة ١٠٤ من تاريخ الفرس ، توجهت ناحية قزوين فبلغت قرية قوهة وكان بها قحط حتى بيع المن من خبر الشعير بدرهمين ، وقد غادرتها فى التاسع من محرم (١٧ يوليو) فبلغت

<sup>(</sup>۱) كان الخوجة هية الله الموفق كاتبا للسلطان طغرل بيك ، وهو الذى أشار عليه باختيار أبي منصور الكندرى ، الوزير المشهور ، كاتبا للمراسلات العربية ، والموفق هو والد أبي سهل محمد ابن هبة الله العروف بابن الموفق ، الذى اختير للسير فى خدمة السيدة ابنة الحليفة القائم زوجة طغرل بيك التي أمر السلطان ألب أرسلان بعودتها إلى بغداد . ( ابن الأثير ، بح ١٠ ص ١٢ طبعة مصر )

<sup>(</sup>۲) هو طيفور بن عيسى ، وكان جده الأعلى (سروشان) مجوسيا وأسلم . وتوفى أبو يزيد البسطامى سنة ۲۹۱/۲۶۱ . وقد أنشأ القبة التي على قبره الأمير المغولى ألجايتو سلطان تحمد خود بنده الذى آنخذ من حفيد أبى يزيد مؤدبا (الشيخ شرف الدين) ، وذلك سنة ۲۳۱۳/۷۰۰ .

قزوين ، وهي آهلة بالحدائق التي لا تجدها أسوار أو أشواك ، فلا يحول دون دخولها عائق . رأيت قزو بن مدينة عظيمة ، ذات حصن مكين عليه شرفات . وبها أسواق جميلة ، إلا أن الماء بها قليل ، وهو يجرى في قنوات تحت الأرض ، وكان حاكها رجلا من العلويين . و بشتغل معظم صناعها بصناعة الأحذية .

وفى الثانى عشر من محرم سنة ٤٣٨ ( ٢٠ يوليو ١٠٤٣) غادرت قزوين عن طريق بيل وقبان وها من ضواحيها ، وسرت إلى قرية تسمى خرزويل . كان معنا ، أنا وأخى وغلام هندى كان يصحبنا زاد قليل ، فذهب أخى للقرية ليشترى شيئا من البقال ، فقال له أحدهم : ماذا تريد أنا البقال ؟ فقلت : «كل ما عندك يناسبنا ، فإنا غرباء وعابروسبيل » فقال : «ليس عندى شيء أبدا » و بعد ذلك كنت أقول « إنه بقال خرزويل » عن كل شخص فى أى مكان يقول كلاما من هذا النوع .

بعد مفادرة هذه القرية جزنا منحدرا صعبا ، و بعد مسيرة ثلاثة فراسخ بلغنا قرية تسمى برز الخير ، من أعمال طارم ، كان جوها حارا ، وبها شجر كثير من الرمان والتين ومعظمه بَرَّى . ومن هناك اجتزنا نهرا يسمى شاه رود ، عليه قرية تسمى خندان ، تجبى فيها المحكوس من قبل أمير الأمراء وهو من ملوك الديلم . وحين يخرج النهر منها يلتق بنهر آخر اسمه سپيدرود ، ثم يدخل النهران واديا شرقى جبال جيلان ، ويمر النهر بجيلان ثم يصب فى محر آبسكون (بحر قزوين) . ويقال إن ألفا وأر بمائة نهر تصب فى هذا البحر الذى يقال إن محيطه ألف ومائتا فرسخ ، و إن فى وسطه جزائر آهلة . بالسكان ، وقد سمعت هذا من كثيرين .

### والآن أعود إلى رحلتى وما كان فيها :

ومن خندان إلى شميران ثلاثة فراسخ من صحراء جبلية كلها. وشميران قصبة ولاية طارم. وعلى حافة المدينة قلعة مرتفعة مشيدة على صخر صلد، محاطة بثلاثة أسوار. وقد حفرت فى وسطها قناة تجرى حتى شاطى النهر، ومنها يستخرجون الماء و محملونه إلى القلعة، ويقيم بها ألف رجل مختار من أبناء عظاء الولاية، وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يضل أو يثور. ويقال إن لهذا الأمير قلاعاً كثيرة فى ولاية الديلم، وإن العدل

والأمن مستتبان بها ، بحيث لا يستطيع أحد أن يغتصب شيئًا من غيره ، بل إن الناس هناك يدخلون مسجد الجمعة ، ويتركون أحذيتهم خارجه فلا يأخذها أحد . ويكتب اسم هذا الأمير هكذا : «مرزبان الديلم جيل جيلان أبو صالح مولى أمير المؤمنين » وأسمه جستان إبراهيم () ، وقد رأيت في شميران رجلا طيبًا من در بند ، اسمه أبو الفضل خليفة بن على الفيلسوف ، كان رجلا فاضلا ، أضافنا وأكرمنا ، وقد تناظرنا معًا ، واتصلت بيننا الصداقة . سألنى : علام عن مت ؟ فقات إنى أنوى الحج ، قال : أريد أن تمر بنا في عودتك حتى أراك .

وفي السادس والعشرين من محرم (٣ أغسطس ١٠٤٦) غادرت شميران، وفي الرابع عشر، من صفر (٢٦ أغسطس) باخت مدينة سراب وغادرتها في السادس عشر، (٣٧ أغسطس)، ثم مررت بسعيد آباد، وبلغت تبريز في عشرين صفر ٤٣٨ (٧٧ أغسطس)، ثم مردت بسعيد آباد، وبلغت تبريز في عشرين صفر ١٠٤٦ (٢٧ أغسطس ١٠٤٦)، وكان ذلك في الخامس من شهر يور الشهر القديم، وتبريز قصبة ولاية آذر بيجان وهي مدينة عامرة وقد قست طولها وعرضها فيكان كل منهما الفاوأر بعائة قدم. وكان ملك ولاية آذر بيجان يذكر هكذا في الخطبة: « الأمير الأجل سيف الدولة وشرف المالة أبومنصوروه سودان بن محمد، مولى أمير المؤمنين (٢)». وحكوالي أنه في ليلة الخيس السابع عشر من ربيع الأول ٤٣٤ (٥ ديسمبر ١٠٤٢)، في الأيام المسترقة، بعد العشاء، زلزات الأرض، فخرب جزء من المدينة، ولم يصب الجزء الآخر بسوء، ويقال إنه هلك فيها حينئذ أر بعون ألف نسمة ، ورأيت في تبريز شاعراً اسمه قطران (٢) يقول شعراً فيها حينئذ أر بعون ألف نسمة ، ورأيت في تبريز شاعراً اسمه قطران (٢) يقول شعراً

<sup>(</sup>۱) جستان بن لمبراهيم من بني سالار ، أيده طغرل بيك في سُنة ١٠٣٨/٤٣٠ على ولاية الديلم وطبرستان .

<sup>(</sup>۲) آخر الأمراء المستقلين في أسرة بني سالار أو بني مسافر التي حكمت آذربيجان منذ سنة (۲) آخر الأمراء المستقلين في أسرة بني سالار أو بني مسافر التي منصور وهسودان ابن محمد الراودي ، وخطب له ، وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة ( ابن الأثير ج ٩ ص ٧٠٧ طبعة مصر ) .

<sup>(</sup>٣) أبو منصور قطران الجبلى الأزدى ، وهو من بلاد الجبل فى الديلم كما يدل اسمه . عاش فى تبريز ، وينسب إليه « قوس نامه» ، وقد كتب أشعارا كثيرة منها مداع للأمير البويهى أسد الدولة . وقد توفى قطران سنة ٥٠٤ / ٢٧١ جيث رجع إلى لبات الألباب وتذكرة الشعراء ، وانظر شيفر ص ١٨٨ .

جميلا ، واكنه لم يكن يجيد الفارسية ، وقد زارنى ومعه ديوانى منجيك (۱) والدقيق (۲) وقرأ على منهما ، وسألنى عما أشكل عليه من المعانى ، فكنت أجيبه وهو يكتب ما أقول ، ثم تلى على شيئاً من أشعاره .

فى الرابع عشر من ربيع الأول (١٩ سبتمبر) غادرت تبريز عن طريق مرند ، مع جماعة من جيس الأمير وهسودان ، فسرنا حتى بلغنا خوى ، ومن هناك سرنا إلى بر كرى بصحبة رسول ، ومن خوى إلى بركرى ثلاثون فرسخا ، وقد بلغناها فى الثانى عشر من جمادى الأول (١٦ نوفمبر) . ومن هناك ذهبنا إلى وان ثم إلى وسطان ، وكان لحم الخنزير يباع فى سوقها ، كما يباع الضأن ، و يجلس نساؤها ورجالها أمام الحوانيت ، و يشر بون بغير حياء .

ومن هناك بلغنا مدينة أخلاط ، فى الثامن عشر من جمادى الأول (٢٣ نوفمبر) ، وهى على الحدود ما بين بلاد المسلمين والأرمن . وبينها وبين بركرى تسعة عشر فرسخاً . وعليها أمير اسمه نصر الدولة (٦) ، نيف على المائة ، وله أبناء كثير ون ، أعطى

<sup>(</sup>۱) أبو حسن على بن محمد منجيك ، ويقول صاحب « إحياء الماوك» إنه سمى منجيك نسبة إلى قرية تحمل هذا الاسم في ترمذ . وكان منجيك شاعراً مجيداً ولسكنه كان هجاء يخدى الناس هجاءه . ويقال إنه كان شاعراً لأمراء صغانيان كما يقال إنه كان من شعراء محمود الغزنوى ، وقد ضاع معظم شعره ، ومن القليل الذي بقى قصيدة يمدح فيها أبا المظفر أحمد الصفارى وأخران يمدح فيهما طاهر بن أحمد أمير سستان .

<sup>(</sup>۷) أبو منصور محمد بن أحمد من شعراء العصرين الساماني والغزنوي ، في القرن الرابع الهجرى ، يقول عوفي في ه لباب الألباب » ، (ج ۲ س ۱۲،۱۱) إنه كان في خدمة الأمراء الجفانيين ، ويروى أبياتا له في مدح الأمير أبي سعيد محمد بن المظفر بن محتاج الجفاني ( التوفي ۳۲۹) ، وكذلك يروى ، ن مدائحه في الأمير السميد منصور بن نوح الساماني (۳۵۰ — ۳۱۸ ۹۳۱ و ۹۷۰) والأمير الرضى نوح بن منصور ( ۳۲۰ — ۳۷۵) ، ويقول صاحب « تاريخ كزيدة » (ص ۸۱۸)

وقد ذكر أستاذنا الدكتور عزام في مدخل الشاهنامة (العربية) الآراء المختلفة في دين الدقيقي ، ثم قال إن اسمه افترن باسم الفردوسي إذ كان السابق له في نظم الشاهنامة ، فنظم أنف بيت ثم حالت المنية دون أمنيته .

راجع مدخل الشاهنامة للدكتور عزام ص ٣٨ – ٣٩ وما بعدها ، وانظر في آل محتاج حواشي الفزويني على چهار مقاله ص ١٦٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) هو ثالث أبناء مروان بن روشك مؤسس الأسرة الـكردية التي تحمل اسمه والذي حكم
 ديار بكر والجزيرة (٣٧٣ – ٣٧٣/٤٨٧ – ١٠٩٤) . ولى العرش سنة ٢٠١١/٤٠٢ بعد موت =

كلا منهم ولاية . ويتكامون بها ثلاث لغات . العربية ، والفارسية ، والأرمنية . وأظن أنها سميت «أخلاط» لهذا السبب، والمعاملة هناك بالنقود النحاسية ، ورطابهم ثلاثمائة درهم .

فى العشرين من جمادى الأول ( ٢٤ نوفهبر ) غادرنا أخلاط ، وتزانا فى رباط ( كروانسراى ) . كانت السماء تمطر ثلجاً ، والبرد قارساً . وقد غرسوا فى جزء من العاريق ، عمداً ليسير المسافرون على هديها أيام الثاج والضباب . ثم باغنا ، دينة بطايس ، وهى واقعة فى واد ، وقد اشترينا منها عسلا ، المائة مَن بدينار ، حسب ما باعونا . ويقال إن بها من يجنى فى السنة الواحدة ثلاثمائة وأربعائة جرة عسل .

وخرجنا منها فرأينا قلعة تسمى «قف انظر »، وتركناها إلى مكان به جامع ، يقال بناه عويس القرنى قدس الله روحه (). ورأيت الناس عند حدوده يطوفون بالجبل و يقطعون أشجاراً تشبه السرو ، فسألت ماذا تعملون بها ؟ فقالوا : نضع طرفاً من الشجرة في النار فيخرج هذا القطران من طرفها الآخر ، فنجمعه في البئر ، ثم نضعه في أوعية ونحمله إلى الأطراف . وهذه الولايات التي ذكرتها باختصار بعد أخلاط تابعة لميافارقين .

ثم سرنا إلى مدينة أرزن ، وهى مدينة عامرة وجميلة ، فيها أنهار جارية و بساتين وأشجار وأسواق جميلة ، ويبيع الپرسيون (٢) هناك المائة من عنباً بدينار واحد فى شهر آذر ( نوفمبر وديسمبر ) ، ويسمون هذا العنب رز إرمانوش .

وانتقلنا إلى مدينة ميافارقين التي يفصلها عن أخلاط ثمانية وعشرون فرسخاً ، ومن باخ

<sup>=</sup> أخويه ، وكان فى بد. ولايته تابعاً للدولة البيزنطية ، فلما دخلطنرل بيك الجزيرة (٢ ؛ ٤/٤ ه · ١ ) ، أصبح نصر الدولة تابعاً له ، وحكم اثنتين وخمسين سنة وتوفى ٣ ه ٤ ص ١ ٠ ٦١ .

راجع ابن الأثير الجزئين ١٠٠٩ ، وراجع شيغر ص ٢١ — ٢٢، وما أشار إليه من مراجع . وانظر كتاب « خلاصة تاريخ الـكرد والـكردستان » ، لمحمد أمين زكى بك (بالـكردية )والذي نقله للعربية الأستاذ محمد على عونىص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۱) من الصحابة ، ويقال إنه قتل فى صفين . ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه قتل فى أرمينيا اوسجستان ، ويذهب آخرون إلى أنه مات فى الصحراء بين المدينة ودمثتى ، وأن قبره فى هذا البلدالأخير . راجع ابن الأثير ج ٣ س ٢٧٢ طبعة أوربا ، ورحلة ابن بطوطة ج ١ ص ٢٢٢ — ٢٢٣ ، وشيفر ص ٢٣٣ (٢) .

<sup>(</sup>٢) الپرسيون هم الفرس الذين حافظوا على دين زردشت ولم يسلموا بعد الفتح الاسلامي .

إليها ، عن الطريق الذي إجتزاه ، إثنان وخمسون وخمسمائة فرسخ . وقد دخلناها يوم الجمعة السادس والعشرين من جمادى الأول ٤٣٨ ( ٢٣ نوفمبر ١٠٤٦ ) ، وكانت أوراق الشجر حينئذ لا تزال خضراء. وميافارقين محاطة بسور عظيم من الحجر الأبيض الذي يزن الحجر منه خمسمائة منّ . وعلى بعد كل خمسين ذراعا من هذا السور برج عظيم من الحجر نفسه ، وفي أعلاه شرفات ، وهي من الدقة بحيث تقول أن يد بناء ماهر أ كملتها اليوم . ولهــذه المدينة باب من ناحية الغرب ، له عتبة عليها طاق حجرى ، وقد ركب عليها باب من حديد لا خشب فيه . ويطول وصف مسجد الجمعة بها لو ذكرته ، ولو أنصاحب الكتاب شهر ح كل شيء أتم الشرح(١)، وقد قال إن الميضأة التي عملت بهذا المسجد أربعين مرحاضاً، تمر أمامها قناتان كبيرتان ، الأولى ظاهرة ليستعمل ماؤها ، والثانية وهي تحت الأرض ، لحمل الثفل وللصرف. وخارج هذه المدينة ، في الربض ، أربطة (كروانسراها) وأسواق وحمامات ومسجد جامع آخر يصلون فيه الجمعة أيضاً . وفى ناحية الشمال سور آخر به مدينة تسمى المحدثة ، بها سوق ومسجد جامع وحمامات ، وكل ما ينبغي لمدينة من مهمات . ويذكر اسم سلطان الولاية في الخطبة هكذا : الأمير الأعظم عن الإسلام سعد الدين نصر الدولة وشرف الملة أبو نصر أحمد ، وقد بلغ المائة من عمره ، ويقال إنه حي . والرطل هناك أر بعمائة وثمانون درهما . وقد بني هذا الأمير مدينة على مسافة أر بعة فراسخ من ميافارقين سهاها الناصرية ، ومن آمد إلى ميافارقين تسعة فراسخ .

فى السادس من شهر دَى القدم وعرضها كذلك . وهى محاطة بسور من الحجر على صخرة واحدة طولها ألفا قدم وعرضها كذلك . وهى محاطة بسور من الحجر الأسود ، كل حجر منه يزن ما بين مأئة وألف من ، وأكثر هذه الحجارة ملتصق بعضه بالبعض من غير طين أو جص . وارتفاع السور عشرون ذراعاً وعرضه عشر أذرع . وقد بنى على بعد كل مأئة ذراع برج نصف دائرته ثمانون ذراعاً ، وشرفاته من هذا الحجر بني على بعد كل مأئة ذراع برج نصف دائرته ثمانون ذراعاً ، وشرفاته من هذا الحجر بعينه . وقد شيدت في عدة أماكن داخل المدينة ، سلالم من الحجر ، ليتيسر الصعود

<sup>(</sup>۱) هذه الجُملة ، كما يبدو ، من وضع ناسخ الـكتاب ، وهى تدل على أن هذا الناسخ ، أو كاتبا سواه ، قد اختصر كتاب سفرنامه . راجم تعليق الأستاذ غنىزاده ص ۱۰ (۱۰) سفرنامه طبعة برلين .

إلى السور ، وقد بنيت قلعة على قمة كل برج. ولهذه المدينة أربعة أبواب كلها من الحديد الذي لا خشب فيه ، يطل كل منها على جهة من الجهات الأصلية . ويسمى الباب الشرق باب دجلة ، والغربي باب الروم ، والشمالي باب الأرمن ، والجنوبي باب التل. وخارج هذا السور سور آخر ، من نفس الحجر ، ارتفاعه عشر أذرع ومن فوقه شرفات فيها ممر يتسع لحركة رجل كامل السلاح ؛ بحيث يستطيع أن يقف فيه و يحارب بسهولة . ولهذا السور الخارجي أبواب من الحديد شيدت مخالفة لأبواب السور الداخلي ، بحيث لو اجتاز (السائر) أبواب السورالأول، وجبعليه اجتياز مسافة لبلوغ أبواب السورالثاني، وهذه المسافة تبلغ خمس عشرة ذراعا . وفي وسط المدينة عين يتفجر ماؤها من الحجر الصلب ، وهذا الماء من الغزارة بحيث يكني لإدارة خمس طواحين ، وهو غاية في العذو بة ولا يعرف أحد من أين ينبع . وفي المدينة أشجار و بساتين تسقى من هذا المــاء ، وأمير المدينة وحاكمها هو ابن نصر الدولة الذي مر ذكره . وقد رأيت كثيراً من المدن والقلاع فى أطراف العالم ، فى بلاد العرب والعجم والهند والترك ، ولـكنى لم أر قط مثل مدينة آمد ، في أي مكان على وجه الأرض ، ولاسمعت من أحد أنه رأى مكاناً آخر مثلها(١). ومسجدها الجامع من الحجر الأسود ، وليس مثله متانة و إحكاما . وقد أقيم في وسطه أكثر من مائتي عمود من الحجر ، كل عمود قطعة واحدة ، وفوق هذه الأعمدة عقود من الحجر، وقد نصبت فوقها أعمدة أقصر من تلك. وجميع أسقف المسجد على هيئة الجلمون، وقد كملت نجارة ونقارة ونقشا ودهنا . وفي ساحته صخرة كبيرة عليها حوض كبير مستدير من الحجر ، يبلغ ارتفاعه قامة رجل ، ومحيط دائرته ذراعان . وفي وسط الحوض أنبو بة من النحاس يتفجر منها ماء صاف ، لا يظهر مدخله أو مخرجه . وبالمسجد ميضأة عظيمة جميلة الصنع بحيث لا يوجد أحسن منها ، وقد بنيت عمارات آمد كلها من الحجر الأسود ، وأما ميافارقين فعاراتها من الحجر الأبيض .

<sup>(</sup>۱) تؤید روایه Procope قول ناصر خسرو عن آمد . وقد أصابح أسوارها جستنیان ، وکانت حتی سنة ۲۷ / ۷۰ / ۱۰۷۰ مقاما للبطریق الیمقوبی . وقد بلغها الپ ارسلان سنة ۲۳ / ۲۰۷۸ فأعجب بمناعة سورها فملس علیه بیده ثم مسح بها وجهه تبرکا . وشید سور طرطوشه ( بالأنداس ) علی نمط سور آمد الذی شیده مهندس رومانی . وقد صوره Rey فی کتابه ( الانداس ) علی نمط مصح بها و کتابه ها الانداس ) کمل کتابه ها الإشارات المی الزیارات می کتابه ها الإشارات المی الزیارات می آمد خسة مساجد ( الورقة ۸ م ) . وراجع شیفر ص ۲۲ .

وبالقرب من المسجد كنيسة عظيمة غنية بالزخارف ، مبنية كلها من الحجر ، وقد فرشت أرضها بالرخام المنقوش . وقد رأيت فيها ، على الطارم ، وهو مكان العبادة عند المنصارى ، بابا من الحديد المشبك لم أر مثله فى أى مكان .

ومن آمد إلى حران طريقان ، أحدها لا عران فيه وهو أر بمون فرسخاً ، والثانى به أماكن معمورة وقرى كثيرة معظم أهلها من النصارى وهو ستون فرسخاً ، وقد سرنا مع القافلة فى هذا الطريق ، وكانت الصحراء غاية فى الاستواء ، إلا أن بها أحجاراً كثيرة بحيث لا تستطيع الدواب أن تخطو خطوة واحدة من غير أن تعثر بحجر تحت حوافرها . وقد بلغنا حران يوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الآخر سنة ٢٨٨ ( ٢٨ ديسمبر من أما الموافق اثنين وغشرين من شهر دى القديم ، وكان هواؤها فى ذلك الوقت كهواء خراسان أيام النوروز .

وسرنا من هناك فبلغنا مدينة تسمى قرول حيث أضافنا رجل كريم في بيته . وهناك دخل أعرابي في الستين من عمره فاقترب منى وقال : حفظنى القرآن فلقنته «قل أعرو برب الناس » فكان يقرؤها معى ، فلما وصلت إلى آية « من الجنة والناس » قال : «أقول أيضا سورة «أرأيت الناس » ، فقلت هذه السورة ليست قبل تلك فقال : «ما سورة نقالة الحطب» ، ولم يعرف أنه قبل في سورة «تبت» حمالة الحطب لا نقالة الحطب . ولم يستطع هذا الأعمابي المشرف على الستين ، في تلك الليلة ، أن يحفظ سورة «قل أعوذ » ، مع تكراري لها معه .

وفى يوم السبت الثانى من رجب سنة ٢٦٨ (٢ يناير ١٠٤٧) بلغنا مدينة سروج ، واجتزنا الفرات فى اليوم التالى ونزلنا فى منبج ، وهى أول مدن الشام ، وكان هذا أول بهمن القديم (يناير — فبراير) ، والطقس هناك معتدل جدا . ولم يكن خارج المدينة عمارات قط . وقد سرت منها إلى حلب ، ومن ميافارقين اليها (إلى حلب) مائة فرسخ .

ورأيت مدينة حلب فإذا هي جميلة ، بها سور عظيم ، قست ارتفاعه فكان خمسا وعشرين ذراعا ، وبها قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخر ، و يمكن مقارنة حلب ببلخ ، وهي مدينة عامرة ، أبنيتها متلاصقة . وفيها تحصل المكوس عما يمر بها من بلاد الشام والروم وديار بكر ومصر والعراق ، و بذهب اليها التجار من جميع هذه البلاد . ولها أر بعة أبواب ، باب

اليهود وباب الله وباب الجنان وباب أنطاكيه . والوزن فى سوقها بالرطل الظاهرى وهو أربعائة وثمانون درها (١) ، وتقع مدينة حما جنو بى حلب بعشر بن فرسخا ، ومن بعدها حمص ، ومن حلب إلى دمشق خمسون فرسخا ، و إلى أنطاكية اثنا عشر فرسخا ، و إلى طرابلس كذلك ، و بقال إن من حلب حتى القسطنطينية مائتى فرسخ .

وفى الحادى عشر من رجب سنة ٤٣٨ ( ١١ يناير ١٠٤٧ ) خرجنا من حاب ، وعلى مسافة ثلاثة فراسخ منها قرية تسمى جند قنسرين ، وفى اليوم التالى سرنا ستة فراسخ و بلغنا مدينة سرمين ، التى لا سور لها . و بعد مسيرة ستة فراسخ أخرى بلغنا معرة النمان ، وهى مدينة عامرة ولها سور مبنى . وقد رأيت على بابها عمودا من الحجر ، عليه كتابة غير عربية فسألت ما هذا ؟ فقيل إنه طلسم العقرب ، حتى لا يكون فى هذه المدينة عقرب أبدا ، ولا يأتى اليها ، وإذا أحضر من الحارج وأطلق بها فإنه يهرب ولا يدخلها . وقد قست هذا العمود فكان ارتفاعه عشر أذرع (٢٠) . ورأيت أسواق معرة النمان وافرة العمران . وقد بنى مسجد الجمعة على مرتفع وسط المدينة بحيث يصعدون اليه من أى جانب يريدون وذلك مسجد الجمعة على مرتفع وسط المدينة بحيث يصعدون اليه من أى جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة ، وزراعة السكان كلها قمح وهو كثير ، وفيها شجر وفير من التين والزيتون والفستق واللوز والعنب . ومياه المدينة من المطر والآبار .

وكان بهذه المدينة رجل أعمى اسمه أبو العلاء المعرى . وهو حاكمها . وكان واسع الثراء عنده كثير من العبيد ، وكأن أهل البلد كله خدم له . أما هو فقد تزهد ، فلبس الكايم ، واعتكف فى البيت ، وكان قوته نصف من من خبز الشعير ، لا يأكل غيره . وقد سمعت أن باب سرايه مفتوح دائما وأن نوابه وملازميه يدبرون أمر المدينة ولا يرجعون إليه إلا فى الأمور الهامة ، وهو لا يمنع نعمته أحدا ، يصوم الدهم و يقوم الليل ولا يشغل نهسه مطلقا بأمر دنيوى . وقد سما المعرى فى الشعر والأدب إلى حد أن أفاضل الشام والمغرب والعراق يقرون بأنه لم يكن من يدانيه فى هذا العصر ولا يكون . وقد وضع كتابا سماه الفصول والغايات ، ذكر به كمات مرموزة وأمثالا فى لفظ فصيح مجيب ، بحيث لايقف

 <sup>(</sup>۱) هو الرطل الذي اعتمد في مصر أيام الظاهر لإعزاز دين الله (۱۱۱ — ۲۰/٤۲۷ — ۱۰۲۰/٤۲۷ .

<sup>(</sup>٣) جاء ذكر هذا الطلسم فى كتاب خوان الإخوان اناصر خسرو . ص ١١٩ — ١٢٠ ، نشر يحيى الحشاب . مطبعة الممهد العلمي الفرنسي ١٩٤٠ .

الناس إلا على قليل منه ، ولا يفهمه إلا من يقرأه عليه . وقد اتهموه « بأنك وضعت هذا الكتاب معارضة للقرآن (١) » . و يجلس حوله ، دائما ، أكثر من مائتي رجل : يحضرون من الأطراف ، يقرءون عليه الأدب والشعر . وسمعت أن له أكثر من مائة ألف بيت شعر . سأله رجل : « لم تعط الناس ما أفاء الله تبارك وتعالى عليك من وافر النم ولا تقوت نفسك ؟ » فأجاب « إنى لاأملك أكثر ممايقيم أودى » . وكان هذا الرجل حيا وأنا هناك .

وفي الخامس عشر من رجب سنة ٤٣٨ ( ١٥ يناير ١٠٤٧ ) سرنا إلى كويمات ، ومنها إلى حما . وهذه مدينة جميلة عاصرة على شاطىء نهر العاصى ، ويسمى هذا النهر بالعاصى لأنه يذهب إلى بلاد الروم ، فهو يخرج من بلاد الإسلام ليدخل بلاد الكفر . وقد نصبوا عليه سواقى كثيرة . ومن حما طريقان ، أحدها بجانب الساحل وذلك غرب الشام ، والآخر في الجنوب وهو ينتهى إلى دمشق ، فسرنا عن طريق الساحل . وقد رأينا في الجبل عينا ، قيل إن ماه ها يتفجر في الثلاثة أيام التالية لنصف شعبان من كل سنة ثم ينضب فلا تخرج منه قطرة واحدة حتى السنة التالية . ويذهب الكثيرون لزيارة هذه العين تقر با إلى الله سبحانه وتعالى ، وقد بنيت هناك عارات وأحواض (٢) . ولما سرنا من هناك بلفنا في سهلا كساه النرجس ثوبا أبيض . وذهبنا بعد ذلك إلى مدينة تسمى عرقة . و بعد مسيرة فرسخين منها بلغنا شاطىء البحر فتبعناه ، ناحية الجنوب ، حتى بلغنا مدينة طراباس بعد مسيرة خسة فراسخ .

<sup>(</sup>۱) عن الباخرزى: قيل لأبى العلاء: ما هذا إلا جيد إلا أنه ليس عليه طلاوة القرآن ، فقال حتى تصقله الألسن فى المحاريب أربعهائة سنة ، وعند ذلك انظروا كيف يكون ؟ مجلة الستشرقين الألمانية المجزء ٢٩ ص ٦٤٠ (جولد زيم ١٨٧٦).

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى العين التي ذكرها يوسف والتي زارها Titus في رحلته من عرقة إلى بارين ، ويقول يوسف إن العين تجمد يوم السبت ، وعند المسلمين إنها تجمد يوم الجمعة .

ويقول القس صامويل ليد في كتابه: The Ansaryeh and Ismaeleya, a visit to the secret صدر ، وإنها تتفجر في فترات sects of Northern Syria ص ٢٠٠٠ : إن هذه العين تخرج من تحت صخر ، وإنها تتفجر في فترات غير منتظمة ، ولحكنها تكثر في الصيف وتقل في الشناء . ويتفجر الماء أحياناً بنوة عظيمة بحيث يقتلع ما في طريقه من أشجار ، والعين التي تسمى فوارة الدير لا تزال حتى البوم مقصد الحجاج من النصارى والمسلمين .

والعارات التي يشير إليها ناصر خسرو هي دير مار جرجس ، الذي كان يسكنه القسس الإغريق . وقد وصفها Burckrdt في رحلته إلى الشام والأراضي المقدسة . راجع شيفر ص ٣٨ .

ومن حلب إلى طرابلس أر بعون فرسخًا عن هذا الطريق . وكان بلوغنا إياها في يوم السبت الخامس من شعبان (٦ فبراير) . وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب السكر وأشجار النارنج والترنج والموز والليمون والتمر ، وكان عسل السكر يجمع حينذاك . ومدينة طرا باس مشيدة بحيث تكون ثلاثة من جوانبها مطلة على البحر ، فإذا ماج علت أمواجه السور ، أما الجانب المطل على اليابس فبه خندق عظيم عليه باب حديدي محكم . وفي الجانب الشرقي من المدينة قلعة من الحجر المصقول عليها شرفات ومقاتلات من الحجر نفسه ، وعلى قمتها عرَّادات لوقايتها من الروم ، فهم يخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن . ومساحة المدينة ألف ذراع مربع . وأر بطتها أر بع أو خمس طبقات ، ومنها ما هو ست طبقات أيضا . وشوارعها وأسواقها جميلة ونظيفة حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين . وقد رأيت بطرابلس مارأيت في بلاد العجم من الأطعمة والفواكه ، بل أحسن منه مائة مرة . وفي وسط المدينة جامع عظيم ، نظيف ، جميل النقش حصين ، وفي ساحته قبة كبيرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فوّارة من النحاس الأصفر . وفي السوق مشرعة ذات خمسة صنابير يخرج منها ماء كثير، يأخذ منه الناس حاجتهم ويفيض باقيه على الأرض ويصرف في البحر. ويقال إن بها عشرين ألف رجل ، ويتبعها كثير من السواد والقرى، ويصنعون بها الورق الجميل مثل الورق السمرقندي بل أحسن منه . وهي تابعة لسلطان مصر. قيل وسبب ذلك أنه في زمن ما أغار عليها جيش الروم الكفار فحار به جند سلطان مصر وقهروه ، فرفع السلطان الخراج عنها ، وأقام بها جيشًا من قبله ، على رأسه قائد ، لحايتها من العدو. ومحصل المكوس بهذه المدينة ، فتدفع السفن الآتية من بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العشر للسلطان ، فيدفع منه أرزاق الجند . وللسلطان بها سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة . وسكان طرابلس كلهم شيعة . وقد شيد الشيعة مساجد جميلة في كل البلاد . وهناك بيوت على مثال الأربطة ، ولكن لا يسكنها أحد ، وتسمى مشاهد . ولا يوجد خارج طرابلس بيوت أبدا ، عدا مشهدين أو ثلاثة من التي م ذكرها.

وغادرت طرابلس وسرت على شاطىء البحر ، ناحية الجنوب ، فرأيت على مسافة فوسخ واحد قلعة تسمى قلمون ، في داخلها عين ماء . وسرت من هناك إلى طرابرزن ، ومن

طرابلس إليها خمسة فراسخ . ومنها بلغنا مدينة جبيل وهي مثلثة ، تطل زاوية منها على البحر . ويحيطها سور حصين شاهق الارتفاع . وحولها النخيل وغيره من أشجار المناطق الحارة ، وقد رأيت في يد غلام بها وردة حمراء وأخرى بيضاء حديثتي القطف (تازة) ، وكان ذلك في اليوم الخامس من اسپندارمذ الشهر القديم (فبراير) سنة ٤١٥ من تاريخ العجم .

ومن هناك بلغنا بيروت ، فرأيت بها طاقا حجريا ، شق الطريق في وسطه ، وقد قدرت ارتفاعه بخمسين ذراعا . وجانباه من الحجر الأبيض ، تزن كل قطعة منه أكثر من ألف من " ، وعلى جانبيه بنا ، من الطوب الذي ارتفاعه عشرون ذراعا ، وقد نصبت على قمته أعدة من الرخام ، طول كل منها ثمانية أذرع ، وهي سميكة بحيث لا يستطيع رجلان أن يحيطاها بأذرعهما إلا بصعوبة . وعلى رأس هذه العمد عقود ، على الجانبين ، كلها من الحجر المنحوت الذي لا يفصله عن بعضه جص أو طين . وفي الوسط تماما الطاق الكبير يعلوها بخمسين ذراعا ، وقد قست كل حجر منه فإذا به ثمانية أذرع طولا وأر بعة عيضا ، وأظن الحجر الواحد يزن سبعة آلاف مَن " . وقد نقشت هذه الحجارة بدقة ومهارة بحيث يقل ما يشابهها ثما ينقش على الخشب . ولم يبق هناك أبنية غير هذا الطاق . وقد سأات أي مكان هذا ؟ فقيل لى : سمعنا أنه باب حديقة فرعون وهو قديم جداً . والوادى المجاور لهذه الناحية ثملوه بأعمدة الرخام ، تيجانها وجذوعها ، وهي من الرخام المدور والمربع والمسدس والمثمن ، وهي من الصلابة بحيث لا يؤثر فيها الحديد ، وليس في هذه الجهة جبل حتى يقال إنهم جلبوها منه . وهناك حجارة تبدو كأنها معجونة وليس في هذه الجهة جبل حتى يقال إنهم جلبوها منه . وهناك حجارة تبدو كأنها معجونة ربيجان وجذوع ، ولا يعرف أحد ماذا كانث ولا من أين نقلت .

ثم توجهنا إلى مدينة صيدا ، وهي على شاطئ البحر أيضاً ، يزرع بها قصب السكر بوفرة . وبها قلعة حجرية محكمة ، ولها ثلاث بوابات . وفيها مسجد جمعة جميل يبعث فى النفس هيبة تامة ، وقد فرش كله بالحصير المنقوش ، وفى صيدا سوق جميل نظيف ، وقد

<sup>(</sup>١) يسميه الكتاب العرب المانع . شيفر من ٥٠٠ .

ظننت ، حين رأيته ، أنه زُين خاصة لمقدم السلطان أو لأن بشرى سعيدة أذيعت ، فلما سألت قيل لى هكذا عادة هذه المدينة دائماً ، وفيها حدائق وأشجار منسقة حتى لتقول إن سلطاناً هاويا غرسها وفى كل من هذه الحدائق كشك ، وأغلب شجرها مثمر .

وبعد مسيرة خمسة فراسخ على شاطئ البحر بلغنا مدينة صور ، وهي ساحلية أيضاً . وقد بنيت على صخرة امتدت في الماء ، بحيث أن الجزء الواقع على اليابس من قلعتها لا يزيد على مائة ذراع ، والباقى في ماء البحر . والقلعة مبنية بالحجر المنحوت الذي سدت فحواته بالقار حتى لا يدخل الماء من خلله . وقد قدرت المدينة بألف ذراع مربع . وأر بطتها من خمس أو ست طبقات ، وكلها متلاصقة ، وفي كثير منها نافورات ، وأسواقها جميلة كثيرة الخيرات . وتعرف مدينة صور ، بين مدن ساحل الشام ، بالثراء ، ومعظم سكانها شيعة . والقاضي هناك رجل سنى اسمه ابن أبي عقيل ، وهو رجل طيب ثرى . وقد بني على باب المدينة مشهد به كثير من السجاجيد والحصير والقناديل والثريات المذهبة والمفضة وصور مشيدة على مرتفع ، وتأتيها المياه من الجبل . وقد شيد ، على بابها ، عقود حجرية ، يمر الماء من فوقها إلى المدينة ، وفي الجبل واد مقابل لها ، إذا سار السائر فيه ثمانية عشر فرسخاً ناحية المشرق بلغ دمشق .

بعد أن سرنا سبعة فراسخ من صور ، بلغنا عكة ، وتكتب هناك « مدينة عكة » . وهي مشيدة على مرتفع بعضه من أرض وعرة و بعضه سهل ، ولم تشيد المدينة في الوادى المنخفض مخافة غلبة ماء البحر عليها ، وخشية أمواجه التي تعج على الساحل . ومسجد الجمعة في وسط المدينة ، وهو أعلى مبانيها ، وأعدتها كلها من الرخام . ويقع قبر صالح النبي عليه السلام خارجه ، على يمين القبلة . وساحته بعضها من الحجر و بعضها الآخر مزروع ، ويقال إن آدم عليه السلام كان يزرع هناك . ومسحت المدينة فكان طولها ألى ذراع وعرضها خسمائة ، ولها قلعة غاية في الإحكام ، يطل جانباها الغر بي والجنو بي على البحر ، وعلى الأخير ميناء ، ومعظم مدن الساحل كذلك . والميناء اسم يطلق على البحر ، وعلى الأخير ميناء ، ومعظم مدن الساحل كذلك . والميناء اسم يطلق على الجهة التي بنيت للمحافظة على السفن ، وهي تشبه « الاسطبل » ، وظهرها ناحية المدينة ، وحائطاها داخلتان في البحر ، وعلى امتدادها مدخل مفتوح طوله خسون ذراعا ، وقد

شدت السلاسل بين الحائطين ، فإذا أريد إدخال سفينة إلى الميناء أرخيت السلسلة حتى تغوص في الماء فتمر السفينة فوقها ، ثم تشد حتى لا يستطيع عدو أن يقصدها بسوء . وعند الباب الشرق ، على اليد اليسرى ، عين يصلون إلى مائها بنز ولست وعشرين درجة وتسمى عين البقر . ويقال إن آدم عليه السلام هو الذى كشفها ، وكان يسقى منها بقرته ، ولذا سميت عين البقر (١) .

وحين يذهب المسافر من عكة ناحية المشرق ، يجد جبلا به مشاهد الأنبياء عليهم السلام ، وهذا الجبل واقع على جانب الطريق المؤدى إلى الرملة . وقد عزمت على التبرك بزياره هذه المشاهد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى . وقد قال سكان عكة إن في الطريق أشراراً يتعرضون لمن يرون من الغرباء وينهبونهم، فأودعت نفقتي بمسجد عكة، وخرجت من بابها الشرقي يوم السبت الثالث والعشرين من شعبان سنة ٤٣٨ ( ٥ مارس ١٠٤٧ ) . وقد زرت، في اليوم الأول، قبر عك باني المدينة، وهو أحد الصالحين الأولياء. وكنت حائرًا إذ لم يكن معي دليل يرشدني ، وفجأة تعرفت ، في اليوم نفسه ، بفضل من الله تبارك ونعالى ، برجل من العجم أتى من آذر بيجان للتبرك بزيارة المشاهد مرة أخرى ، فشكرت لله تبارك وتعالى هبته ، وصليت ركعتين، وسجدت له شكراً على توفيقه إياى لأفي بعزمي . ثم بلغت قرية تسمى پروة وزرت قبر عيش وشمعون عليهما السلام . ومن هناك بلغت مغارك التي تسمى دامون فزرت المشهد المعروف بقبر ذي الكفل عليه السلام (٢). ثم واصلت السير إلى قرية أخرى تسمى أعبلين وبها قبر هود عليه السلام فزرته وكان بحظيرته شجرة الخرتوت، وكذلك زرت هناك قبر النبي عزيز عليه السلام . ثم يممت وجهي شطر الجنوب فبلغت قرية تسمى حظيرة ، وفي الجانب الغربي منها واد به عين ماء عذب ، تخرج من الصخر ، وقد بني أمامها مسجد على الصخر به بيتان صخريان فوقهما سقف من الحجر أيضاً ، وعليهما باب صغير يستطيع الزائر دخوله بصعوبة ، وهناك

<sup>(</sup>۱) كانت مكانا مقدسا عند المسلمين والنصارى واليهود . وقد بنى المسلمون عندها جامعا باسم على ابن أبي طالب . وقد تنكلم عنها ابن جبير ص ٣٠٧ ، وياقوت ج ٣ ص ٧٥٨ — ٩٥٧ والقزويني في عبائب المخلوقات ص ١٩٠ . وراجع شيغر ص ٠٠٠ .
(۲) ابن أيوب . قصص الأنبياء لابن إسحق أحمد ص ١٢٩ — ١٣٠ طبعة مصر .

قبران متجاوران أحدهما قبر شعيب عليه السلام والثانى قبر ابنته التي كانت زوج موسى عليه السلام . ويُمنى أهل هــذه القرية بهذا المسجد عناية فائقة من تنظيف وإنارة وغير ذلك . ومن هناك بلغت قرية تسمى إربل ، في ناحية القبلة منها جبل في وسطه حظيرة بها أربعة قبور لأربعة من أبناء يعقوب ، إخوة يوسف عليهم السلام . وذهبت من هناك فرأيت تلا من تحته غار فيه قبر أم موسى عليه السلام فزرته . ثم خرجت فبدا لى واد فى آخره بحر صغير ، طوله ستة فراسخ وعرضه ثلاثة وماؤه عذب لذيذ . وتقع غربيه مدينة طبرية . وتصرف في هذا البحر كل مياه الحامات وفضلات المدينة وكذلك يشرب منه سكانها وسكان الولاية التي على شاطئه . وسمعت أن أميراً دخل هــذه المدينة ذات صرة فأص بسد قنوات القاذورات والماء الملوث حتى لا تفضى إلى البحر ، فنتن ماؤه وأصبح لا يصلح للشرب ، فأمر ثانية بفتح هــذه القنوات فعاد ماه البحر عذباً . ولطبرية سور حصين ، يبدأ من شاطىء البحر ويمتد حول المدينة والطرف المحدود بالبحر لا حائط له . وبها مبان كثيرة في وسط البحر فإن قاعه صخرى ، وقد شيدت هناك مناظر على ر.وس أعمدة رخامية أساسها في الماء. وفي بحر طبرية سمك كشير. ومسجد الجمعة في وسط المدينة ، وعندبابه عين ماء ، ُبني عند رأسها حمام ماؤه ساخن فلا يستطيع مستحم أن يصبه على جسده من غير أن يمزجه بماء بارد ، ويقال إن الذي بناه هو سليان بن داود عليه السلام. وقد دخلته. وفي الجانب الفربي من مدينة طبرية مسجد اسمه مسجد الياسمين، وهو مسجد جميل في وسطه ساحة كبيرة بها محاريب ، وحولها الياسمين الذي سمى به المسجد ، وفى رواق بالجانب الشرقى قبر يوشع بن نون ، وتحت هذه الساحة قبور سبعين نبياً عليهم السلام ، قتلهم بنو إسرائيل . وجنوب طبرية بحر لوط وهو مالح المياه ويصب به ما. بحر طبرية . وكانت مدينة لوط تقع على شاطئه ، ولم يبق منها أثر قط . وسمعت من انسان أن في بحر لوط شيئًا كالحجارة السودا. ، غيرصلب ، يشبه البقر ، يخرج من قاعه فيأخذه السكان ويقطمونه ويحملونه إلى المدن والولايات . ويقال إنه إذا وضعت قطعة منه تحت شجرة يمتنع الدود عنها من غير أن يمس جذعها أذى منه ، فلا يتلف الشجر عما تحت الأرض من دود وحشرات ، والعهدة على الراوى . وقيل كذلك إن العطار بن يستخدمونه لأنه يبعد دودة تصيب البذور اسمها النقرة . وفي طبرية يصنعون الحصير ، ومنه حصير الصلاة ، وتشتري الواحدة منها بخمسة جنبهات مغربية . وفى الجانب الغربى من المدينة جبل فيه قطعة من حجر المرم مكتوب عليها بخط عبرى أن الثريا كانت على رأس الحمل ساعة الكتابة . ويقع قبر أبى هم يرة خارج المدينة ناحية القبلة ، ولكن لا يستطيع أحد زيارته ، لأن السكان هناك شيعة ، فإذا ذهب أحد للزيارة تجمع عليه الأطفال وتحرشوا به وحملوا عليه وقذفوه بالحجارة ، ولهذا لم أستطع زيارته . سرت بعد ذلك إلى قرية تسمى كفركنه ، مجانبها تل بنيت على قمته صومعة جميلة بها قبر النبى يونس عليه السلام ، وعليها باب متين بقر به بئر ماؤها عذب .

وقد عدت إلى عكاء بعد زيارة هذا المشهد، و بينهما مسافة أر بعة فراسخ، فمكثت بها يوما واحداً ثم غادرتها إلى قرية تسمى حيفا، في طريق به كثير من هذا الرمل الذي يستخدمه صياغ العجم والمسمى بالرمل المكي. وحيفا مشيدة على البحر، وبها نخل وأشجار كثيرة. وهناك عال يصنعون السفن البحرية المسماة بالجودي.

وسرنا بعد ذلك فبلغنا ، بعد مسيرة فرسخ واحد ، قرية أخرى تسمى كنيسة ، وعندها ينحرف الطريق عن البحر ، ويدخل الجبل ، ناحية المشرق ، حيث الصحراوات والمحاجر التي تسمى وادى التاسيح ، ويعود لمحاذاة الشاطىء بعد مسيرة فرسخين . وهناك رأينا عظام حيوانات بحرية كثيرة مختلطة بالتراب والطين ، وقد تحجرت من كثرة ما ثار عليها من الموج .

وقمنا من هناك وسرنا حتى بلغنا مدينة تسمى قيسارية ، بينها وبين عكاء سبعة فراسخ . وهي مدينة جميلة بها ماء جار ونخيل وأشجار النارنج والترنج ، ولها سور حصين له باب حديدى ، و بها عيون ماء جارية . ومسجدها الجامع جميل ، و يرى المصلون البحر و يتمتعون به وهم جلوس في ساحته ، وهناك زير من الرخام يشبه الخزف الصيني وهو عميق بحيث يسع مائة من ماء .

فى يوم السبت آخرشعبان (١٠ مارس) قمنا من هناك ، وسرنا مقدار فرسخ ، عن طريق الرمل المكي ، وقد رأيت فى الطريق كله ، سهله وجبله ، كثيراً من شجر التين والزيتون و بعد يضعة فراسخ بلغنا مدينة تسمى كفر سابا أو كفر سلام ، ومنها حتى الرملة ثلاثة فراسخ ، في طريق كله شجر كالذي ذكرت .

وفى يوم الأحد غرة رمضان ( ١١ مارس ) بلغنا الرملة ، ومن قيسارية إليها ثمانيسة فراسخ . وهى مدينة كبيرة بها سور حصين من الحجر والجمس ، مرتفع ومتين وعليه أبواب من حديد . ومن المدينة إلى شاطىء البحر ثلاثة فراسخ . والماء هناك من المطر ، ولذا فقد بنى فى كل منزل حوض لجمع مياه المطر فيبقى ذخيرة دائمة . وفى وسط مسجد الجمعة أحواض تمتلى بلماء فيأخذ منه من يشاء . ومساحة الجامع ثلاثمائة قدم فى مائتين . وقد كتب أمام الصفة إنه فى الخامس عشر من شهر محرم سنة ٢٥٥ (١١ ديسمبر ١٠٣٣) زلزات الأرض بشدة هنا فخر بت عارات كثيرة ، ولم يصب أحد من السكان بسوء . وفى هذه المدينة رخام كثير. وقد زينت معظم السرايات والبيوت بالرخام المنقوش الكثير الزينة . ويقطع الرخام بمنشار لا أسنان له وبالرمل المكى ، ويعملون المنشار على أعمدة الرخام بالطول لا بالمرض فيخرجون منه ألواحا كألواح الخشب . ورأيت هناك أنواعا وألوانا من الرخام ، من الملمع والأخضر والأحمر والأسود والأبيض ومن كل لون ، وفى الرملة ومن من التين ليس أحسن منه فى أى مكان يُصدر منها إلى جميع البلاد . وتسمى مدينة الرملة فى الشام والمغرب فلسطين .

فى الثالث من رمضان غادرت الرملة فبلغت قرية تسمى خاتون (1) ، وقد سرت منها إلى قرية أخرى تسمى قرية العنب . وقد رأينا فى الطريق كثيرا من نبات السذاب الذى ينبت بريا على الجبال وفى الصحراء . وقد رأيت فى هذه القرية عين ماء عذب تخرج من الصخر ، وقد بنيت هناك أحواض وعمارات . وقد ذهبنا صاعدين وكنا نحسب أنا بعد صعود الجبل سنهبط إلى المدينة فى الطرف الآخر ، ولكنا وجدنا أمامنا بعد أن صعدنا قليلا ، سهلا واسعاً بعضه صخرى و بعضه كثير التراب ، وعلى رأس جبل فيه تقع مدينة بيت المقدس . ومن طرابلس ، التى هى على الساحل ، إليها ستة وخمسون فرسخا ، ومن بلخ إليها ستة وسبعون وثمانمائة فرسخ .

فى الخامس من رمضان سنة ٤٣٨ ( ١٦ مارس ١٠٤٧) بلغنا بيت المقدس . وكان قد مضى على خروجنا من بلدنا سنة شمسية ، وطوال رحلتنا لم نقر فى مكان قط ولا وجدنا راحة كاملة . وأهل الشام وأطرافها يسمون بيت المقدس « القدس » . ويذهب إلى القدس فى موسم الحج من لا يستطيع الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات ، فيتوجه إلى

<sup>(</sup>١) قرية لطرون أو نطرون (شيغر ٦٥)

الموقف ويضحى ضحية العيد كما هى العادة . و يحضر هناك لتأدية السنة ، فى بعض السنين ، أكثر من عشرين ألف شخص ، فى أوائل ذى الحجة ، ومعهم أبناؤهم . كذلك يأنى لزيارة بيت المقدس ، من ديار الروم ، كثير من النصارى واليهود ، وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش هناك . وهناك كنيسة عظيمة سيأتى وصفها فى مكانه ، وسواد ورساتيق بيت المقدس جبلية كلها ، والزراعة وأشجارالزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء ، والخيرات بهاكثيرة ورخيصة وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين ألف من من زيت الزيتون ، يحفظونها فى الآبار والأحواض ، ويصدرونها إلى أطراف العالم . ويقال إنه لا يحدث قحط فى بلاد الشام . وسمعت من ثقات أن وليا رأى النبى عليه السلام فى المنام فقال له : «ساعدنا فى معاشنا يا رسول الله » ، فأجابه النبى عليه السلام : «على " خبز الشام وزيته » .

والآن أصف مدينة بيت المقدس .

#### وصف بيث المفدس :

هى مدينة مشيدة على قمة الجبل ، ليس بها ماء غير الأمطار ورساتيةها ذات عيون وأما المدينة فليس بها عين فإنها على رأس صخر . وهى مدينة كبيرة كان بها ، فى ذلك الوقت ، عشرون ألف رجل ، وبها أسواق جميلة وأبنية عالية ، وكل أرضها مبلطة بالحجارة ، وقد سووا الجهات الجبلية والمرتفعات ، وجعلوها مسطحة . بحيث تغسل الأرض كلها وتنظف حين تنزل الأمطار . وفى المدينة صناع كثيرون ، لكل جماعة منهم سوق خاصة ، والجامع شرقى المدينة وسوره هو سورها الشرقى . و بعد الجامع سهل كبير مستويسهى « الساهرة » يقال إنه سيكون ساحة القيامة والحشر ، ولهذا يحضر إليه خلق كثيرون من أطراف العالم ويقيمون به حتى يموثوا فإذا جاء وعد الله كأنوا بأرض الميعاد . اللهم عفوك ورحمتك بعبيدك ذلك اليوم يارب العالمين . وعلى حافة هذا السهل قرافة عظيمة ، ومقابر كثير من الصالحين ، يصلى بها الناس و يرفعون بالدعاء أيديهم فيقضى الله حاجاتهم ، اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنو بنا وسيئاتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين . و بين الجامع وسهل الساهمة واد عظيم الانحفاض كأنه خندق و به أبنية كثيرة على نسق أبنية الأقدمين . وابن الجامع وسهل الساهمة واد عظيم الانحفاض كأنه خندق و به أبنية كثيرة على نسق أبنية الأقدمين . واسم هذا الوادى ورأيت قبة من الحجر المنحوت مقامة على بيت لم أر عجب منها ، حتى أن الناظر إليها ليسأل نفسه كيف رفعت فى مكانها ؟ ويقول العامة إنها بيت فرعون . واسم هذا الوادى

« وادى جهنم » وقد سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل إن عمر رضى الله عنه أنزل جيشــه أيام خلافته في سهل الساهرة هذا ، فلما رأى الوادى قال هذا وادى جهنم ويقول العوام إن من يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم ، فإن الصدى يرتفع من هناك ، وقد ذهبت فلم أسمع شيئًا . وحين يسير السائر من المدينة ، جنو با ، مسافة نصف فرسخ ، وينزل المنحدر ، يجد عين ماء تنبع من الصخر ، تسمى عين سلوان . وقد أقيمت عندها عمارات كثيرة . ويمر ماء هذه العين بقرية شيدوا فيها عمارات كثيرة وغرسوا بهما البساتين . ويقال إن من يستحم من ماء هذه العين يشغى مما ألم به من الأوصاب والأمراض المزمنة . وقد وقفوا عليها مالا كثيراً . وفي بيت المقدس مستشغى عظيم عليه أوقاف طائلة و يصرف لمرضاه العديدين العلاج والدواء و به أطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف . وهذا المستشفى ومسجد الجمة يقمان على حافة وادى جهنم . وحين ينظر السائر من خارج المسجد يرى الحائط المطلّ على هذا الوادي يرتفع مائة ذراع من الحجر الكبير الذي لا يفصله عن بعضه ملاطأو جص . والحوائط ، داخل المسجد ، ذات ارتفاع مستو . وقد بني المسجد في هذا المـكان لوجود « الصخرة » به وهي الصخرة التي أمر الله عن وجل موسى عليه السلام أن يتخذها قبلة . فلما قضي هذا الأمر ، واتخذها موسى قبلة له ، لم يعمر كثيرا ، بل عجلت به المنية ، حتى إذا كانت أيام سليمان عليه السلام ، وكانت الصخرة قبلة بني مسجدا حولها بحيث أصبحت فىوسطه وظلت الصخرة قبلة حتى عهد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام فكان المصلون يولون وجوههم شطرها ، إلى أن أمرهم الله تعالى أن يولوا وجوههم شطر الكعبة وسيأتى وصف ذلك في مكانه .

وقد أردت أن أقيس هـذا المسجد ، ولكنى آثرت أن أتقن معرفة هيأته ووضعه أولا ثم أقيسه ، فلبثت فيه زمنا أمعن النظر ، فرأيت عند الجانب الشمالى ، بجوار قبة يعقوب عليه السلام طاقا مكتو با على حجر منه إن طول هـذا المسجد أربع وخمسون وسبعائة ذراع وعرضه خمس وخمسون وأر بعائة ذراع ، وذلك « بذراع الملك » ، المسمى فى خراسان « كزشايكان » ، وهو أقل قليلا من ذراع ونصف (١) وأرض المسجد مغطاة

طول المسجد سبيع مائةوأربع وخسين ذراع وعرضه أريع مائةوخس وخسين ذراع بذراع الملك

<sup>(</sup>١) يقول شيفر (ص ٧٢) إن قنصل فرنسا في القدس أرســـل إليه حوالي سنة ١٨٨١ النص المُــكتوب على الجامع وهو: بسم الله الرحم الرحيم

بحجارة موثوقة إلى بعضها بالرصاص، والمسجد شرقي المدينة والسوق، فإذا دخله السائر من السوق فانه يتحه شرقا ، فبرى رواقا عظما جميلا ارتفاغه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون وللرواق جناحان وواجهتاهما وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء المثبتة بالجص على الصورة التي يريدونها وهي من الدقة بحيث تبهر النظر . ويرى على هذا الرواق كتابة منقوشة بالمينا ، وقد كتب هناك لقب سلطان مصر ، فحين تقع الشمس على هذه النقوش يكون لهـا من الشماع ما يحير الألباب. وفوق الرواق قبة كبيرة من الحجر المصقول ، وله بابان مزخرفان وواجهتاهما من النحاس الدمشقي الذي يلمع حتى لتظن أنهما طليا بالذهب، وقد طم بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة وطول كل منهما خمس عشرة ذراعا وعرضه ثمان و يسميان باب داود عليه السلام . وحين يجتاز السائر هذا الباب ، يجد على اليمين رواقين كبيرين في كل منهما تسعة وعشرون عمودا من الرخام ، تيجانها وقواعدها مزينة بالرخام الملون ووصلاتها مثبتة بالرصاص . وعلى تيجان الأعمدة طيقان حجرية وهي مقامة فوق بعضها بغير ملاط وجص ولايزيد عدد حجارة الطاق منها على أربع أوخمس قطع، وهذان الرواقان ممتدان إلى المقصورة . ثم يجد على اليسار وهو ناحية الشمال ، رواقا طويلا به أر بمة وستون طاقا كلها على تيجان أعمدة من رخام ، وعلى هذا الحائط نفسه باب آخر اسمه « باب السقر » ؟. وطول المسجد من الشمال إلى الجنوب. وهو ساحة مربعة إذا اقتطعت المقصورة منه . والقبلة في الجنوب . وعلى الجانب الشمالي بابان آخران متجاوران عرض كل منهما سبع أذرع وارتفاعه اثنتي عشرة ذراعا ، و يسميان « باب الأسباط » . فإذا اجتازه السائر ، وذهب مع عرض المسجد الذي هو جهة المشرق ، يجد رواقا عظما كبيرا به ثلاثة أبواب متجاورة ، في حجم «باب الأسباط» ، وكالها مزينة بزخارف من الحديد والنحاس ، قل ما هو أجمل منها تسمى « باب الأبواب » لأن المواضع الأخرى بابين وله ثلاثة . و بين هذين الرواقين الواقعين على الجانب الشمالي ، في الرواق ذي الطيقان المحملة على أعمدة الرخام ،

<sup>=</sup> وهناك اختلاف بين ما جاء فى النص الفارسى وبين ما ذكره القنصل . على أن النص الفارسى المطبوع فى براين والذى اتخذ نسخة شيفر الملحقة بترجمته أصلا قد سقط منه سهواً كلة چهار (چهار صد) فى ذكر عرض المسجد . راجع النص الفارسى فى كتاب شيفر ص ٢٢ ، ولعل الفرق بين النصين ، فى طول المسجد ، نتج عن إسقاط النساخ لكلمة پنجاه ، فى پنجاه وچهار ، وهذا ما نرجحه ، وصححنا الترجمة على أساسه ، وبه يرتفع الحلاف ،

قبة رفعت على دعائم عالية ، وزينت بالقناديل والمسارج ، تسمى قبة يعقوبُ عليه السلام، لأنه كان يصلى هناك . وفي عرض المسجد رواق في حائطه باب خارجه صومعتان للصوفية . وهناك مصليات ومحاريب جميلة يقيم بها جماعة منهم ويصلون ولا يذهبون للجامع إلا يوم الجمعة لأنهم لا يسمعون التكبير حيث يقيمون (١).

وعند الركن الشمالى للمستجد رواق جميل ، وقبة جميلة لطيفة مكتوب عليها: « هذا محراب زكريا النبى عليه السلام » ، ويقال إنه كان يصلى هناك دائما . وعند الحائط الشرق ، وسط الجامع ، رواق عظيم الزخرف من الحجر المصقول ، حتى لقظن أنه نحت من قطعة واحدة ، ارتفاعه خمسون ذراعا وعرضه ثلاثون ، عليه نقوش ونقر ، وله بابان جميلان لا يفصلهما أكثر من قدم واحدة ، وعليهما زخارف كثيرة من الحديد والنحاس الدمشقي وقد دق عليهما الحلق والمسامير . ويقال إن سليان بن دواد عليه السلام بنى هذا الرواق لأبيه .

وحين يدخل السائر هذا الرواق متجها ناحية الشرق ، فالأيمن من هذين الهابين هو «باب الرحمة » والأيسر «باب التوبة» ، ويقال إن هدذا الباب هو الذي قبل الله تعلى عنده توبة داود عليه السالام . وعلى هذا الرواق مسجد جميل كان في وقت ما دهليزاً فصيروه جامعاً وزينوه بأنواع السجاد ، وله خدم مخصوصون ، ويذهب إليه كثير من الناس ، ويصلون فيه ويدعون الله تبارك وتعالى ، فإنه في هدذا المكان قبل توبة داود ، وكل إنسان هناك يأمل في التوبة والرجوع عن المعاصى . ويقال إن داود عليه السلام لم يكد يطأ عتبة هدذا المسجد ، حتى بشره الوحى بأن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته ، فاتخذ هذا المكان مقاما وانصرف إلى العبادة . وقد صليت ، أنا ناصر ، في هذا المقام ، ودعوت الله تعالى أن يوفقني لطاعته ، وأن يغفر ذنبي . الله سبحانه وتعالى يهدى عباده جميعاً لما يرضاه ، ويغفر لهم ذنو بهم ، محق محمد وآله الطاهرين .

وحين يمضى السائر بحذاء الجدار الشرقى إلى أن يبلغ الزاوية الجنوبية ، عند القبشلة التي تقع على الضلع الجنوبي ، يجد ، أمام الحائط الشمالي ، مسجداً بهيئة السرداب ينزل

<sup>(</sup>١) نرجع أنها : « نرسد » ، أى لا يصل . راجع تعليقات غنى زاده ص ٣٣ ، (١١ ) طبعة براين .

إليه بدرجات كثيرة مساحته عشرون ذراعا في خمس عشرة ، وسقفه من الحجر مرفوع على أعمدة الرخام . و بهذا السرداب مهد عيسى عليه السلام ، وهومن الحجر ، حجمه كبير بحيث يصلى عليه الناس ، وقد صليت هناك . وقد أحكم وضعه في الأرض حتى لا يتحرك . وهو المهد الذي أمضى فيه عيسى طفواته وكلم الناس منه ، وهو في المسجد مكان الحراب . وفي الجانب الشرقي من هذا المسجد محراب مريم عليها السلام . و به محراب آخر لزكريا عليه السلام . وعلى هذين المحرابين آيات القرآن التي نزلت في حتى زكريا ومريم . ويقال إن عيسى عليه السلام ولد بهذا المسجد ، وعلى حجر من عمده نقش إصبعين كأن شخصا أمسكه ، ويقال إن مريم أمسكته بإصبعيها وهي تلد . و يعرف هذا المسجد «بمهد عيسى» عليه السلام . و به قناديل كثيرة من النحاس والفضة ، توقد كل مساء .

حين يخرج السائر من هذا المسجد ، متبعاً الحائط الشرق ، يجد عند ما يبلغ زاوية المسجد السكبير مسجدا آخر عظيا جدا ، أكبر مرتين (١) من مسجد «مهد عيسى» ، يسمى «المسجد الأقصى» وهو الذي أسرى الله عن وجل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ، ليلة المعراج من مكة إليه ، ومنه صحد إلى الساء ، كا جاء في القرآن : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» (٢) . وقد بنوا به أبنية غاية أسرى بعبده ليلا من المسجد الفاخر ، ويقوم عليه خدم مخصوصون يعملون به دواما .

وحين يعود السائر إلى الحائط الجنوبي ، على مائتي ذراع من تلك الزاوية ، يجد سقفا ، وهناك ساحة المسجد ، وأما الجزء المسقوف من المسجد الكبير ، والذي به المقصورة ، فيقع عند الحائطين الجنوبي والغربي . وطول هذا الجزء عشرون وأر بعائة ذراع وحمضه خسون ومائة ذراع ، وبه ثمانون ومائتا عود من الرخام ، على تيجانها طيقان من الحجارة . وقد نقشت تيجان الأعدة وهيا كلها ، وثبتت الوصلات فيها بالرصاص في منتهى الإحكام . وبين كل عمودين ست أذرع مغطاة بالرخام الملون الملبس بشقاق الرصاص . والمقصورة في وسط الحائط الجنوبي ، وهي كبيرة جداً تتسع لستة عشر عموداً ، وعليها والمقصورة في وسط الحائط الجنوبي ، وهي كبيرة جداً تتسع لستة عشر عموداً ، وعليها قبة عظيمة جداً منقوشة بالميناء على نسق ما وصفت . وهي مفروشة بالحصير الغربي ، وبها قبة عظيمة جداً منقوشة بالميناء على نسق ما وصفت . وهي مفروشة بالحصير الغربي ، وبها

<sup>(</sup>۱) يستقد Schefer أنه ينبغي أن يكون النص ده بمعنى عشرة بدلا من دو بمعنى اثنين ( ص ۷۹ )

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ١ .

قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعد بعضها عن بعض . و بها محراب كبير منقوش بالمينا ، وعلى جانبيه عودان من الرخام لونهما كالعقيق الأحر ، و إزار القصورة كله من الرخام الملون . وعلى يمينه محراب معاوية ، وعلى يساره محراب عمر رضى الله عنه ، وسقف هذا المسيجد مفطى بالخشب المنقوش المحلى بالزخارف . وعلى باب المقصورة وحائطها المطالان على الساحة خمسة عشر رواقا ، عليها أبواب مزخرفة ارتفاع كل منها عشرة أذرع وعرضه ست . عشرة من هذه الأبواب تفتح على الجدار الذي طوله عشرون وأر بعائة ذراع ، وخمسة منها على الجدار الذي طوله خمسون ومائة ذراع . وقد زين باب منها غاية الزينة ، وهو من الحسن بحيث تظن أنه من ذهب ، وقد نقس بالفضة وكتب عليه اسم الخليفة المأمون ، ويقال إنه هو الذي أرسله من بغداد (١٠) . وحين تفتح الأبواب كلها ينير المسيجد حتى لتظن أنه ساحة مكشوفة ، أما حين تعصف الريح وتمطر الساء وتفلق ينير المسيجد حتى لتظن أنه ساحة مكشوفة ، أما حين تعصف الريح وتمطر الساء وتفلق الأبواب ، فإن النور ينبعث المسيجد من الكوات . وعلى الجوانب الأر بعة من الحرم المسقوف صناديق من مدن الشام والعراق ، يجلس بجانبها المجاورون ، كما هو الحال فى المسجد الحرام بمكة شرفها الله تعالى .

وخارج هذا الحرم ، عند الحائط الكبير الذي مر ذكره ، رواق به اثنان وأر بعون طاقا ، وكل أعمدته من الرخام الملون ، وهذا الرواق متصل بالرواق المغر بي .

وتحت الأرض فى الحرم المسقوف حوض جعل بحيث يكون فى مستوى الأرض حين يغطى ، وقد بنى لتجمع فيه مياه المطر . وعلى الحائط الجنوبى باب يؤدى إلى ميضأة ، يذهب إليها من يحتاج إلى الوضوء فيحدده ، وذلك لأنه لا يلحق الصلاة إذا هو خرج من المسحد ليتوضأ ، إذ أن كبر المسجد يفوت عليه الصلاة ، إذا اجتازه . وكل الأسقف ملبسة بالرصاص .

وقد حفرت في أرض المسجد أحواض وصهار يج كثيرة ، فإن المسجد مشيد كله

<sup>(</sup>۱) يتفق هـذا الوصف مع ما ذكره المقدسي (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم س ١٦٨ — ١٦٨) وهو يقول إن الذي بني هذه الحجسة عشر رواقا هو أبو العباس عبد الله بن طاهم الذي كان يثق به المأمون وولاه مصر والشام ، وقد توفي في مرو سنة ٢٣٠ / ٨٤٤ . ويحيل شيفر (ص ٨١) على ابن خلكان (وفيات ص ٣٦٩ — ٣٧١) وعلى مخطوط في مكتبته في تاريخ الحلفاء والأمراء والولاة الذين حكموا دمشق لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (الورقة ٣٧).

على صخرة ، يتجمع فيها ماء المطر ، فلا تضيع منه قطرة ، وينتفع به الناس . وهناك ميازيب من الرصاص ينزل منها الماء إلى أحواض حجرية تحتها ، وقد ثقبت هده الأحواض ليخرج منها الماء ويصب في العبهاريج ، بواسطة قنوات بينها ، غير ملوث أو عفن . وقد رأيت على ثلاثة فراسخ من المدينة صهر يجا كبيرا تنحدر إليه المياه من الجبل وتتجمع فيه ، وقد أوصلوه بقناة إلى المسجد ، حيث يوجد أكبر مقدار من مياه المدينة ، وفي المنازل كلها أحواض لجمع ماء المطر ، إذ لا يوجد غيره هناك ، ويجمع كل إنسان ما على سطح بيته من مياه ، فإن ماء المطر هو الذي يستعمل في الحامات وغيرها .

والأحواض التي بالمسجد لا تحتاج إلى عمارة أبداً ، لأنها من الحجر الصلب ، فإذا حدث بها شق أو ثقب أحكم إصلاحه حتى لا تتخرب . ويقال إن سليان عليه السلام هو الذي عمل هذه الأحواض . وقد جعل القسم الأعلى منها على هيئه التنور ، وعلى رأس كل حوض غطاء من حجر حتى لا يسقط فيه شيء . وماء هذه المدينة أعذب وأنقي من أي ماء آخر . والميازيب تستمر في قطر المياه يومين أو ثلاثة ولو كان المطر قليلا ، إلى أن يصفو الجو و تزول آثاره السيئة ، وحينئذ ببدأ المطر!

قلت إن مدينة بيت المقدس تقع على قمة جبل وإن أرضها غير مستوية . أما المسجد فأرضه مستوية ، فارج المسجد ، حيثما تكون الأرض منخفضة يرتفع حائطه ، إذ يكون أساسه في أرض واطئة ، وحيثما تكون الأرض مرتفعة يقصر الجدار . وفي الجهات الواطئة من أحياء المدينة فتحوا في المسجد أبواباً كأنها نقب ، تؤدى لساحته . ومن هذه الأبواب باب يسمى « باب النبي » عليه الصلاة والسلام ، وهو بجانب القبلة ، أي في الجنوب ، وقد عمل بحيث يكون عرضه عشرة أذرع وأما ارتفاعه فيتفاوت حسب المكان ، فهو في مكان خس أذرع ، أي علو سقف هذا المر ، وفي مكان آخر عشرون . المكان ، فهو في مكان خس أذرع ، أي علو سقف هذا الممر وهو محكم بحيث يتحمل أن والجزء المسقوف من المسجد الأقصى مشيد فوق هذا الممر وهو محكم بحيث يتحمل أن يقام فوقه بناء بهذه العظمة من غير أن يؤثر فيه قط . وقد استخدامها ، و يقال إن سليان بن داود عليه السلام هو الذي بناه . وقد دخل منه نبينا عليه الصلوات والسلام إلى المسجد ليلة المراح . وهذا الباب على جانب طريق مكة .

وعلى الحائط ، بقرب هذا الباب ، نقش لمجن كبير . يقال إن حمزة بن عبد المطلب عم النبى عليه السلام كان جالساً هناك وعلى كتفه المجن وظهره مسند إلى الحائط ، وأن هذا نقش مجنه

وعند بوابة المسجد حيث هذا المر الذي عليه باب ذو مصراعين ، يبلغ ارتفاع الجدار من الخارج ما يقرب من خمسين ذراعاً . وقد قصد بهذا الباب أن يدخل منه سكان المحلة المجاورة لهذا الضلع من المسجد ، فلا يلجأون إلى الذهاب لحجلة أخرى حين يريدون دخوله . وعلى الحائط الذي يقع يمين الباب حجر ارتفاعه خمس عشرة ذراعا وعرضه أربع أذرع وليس في المسجد حجر أكبر منه . وفي الحائط ، على ارتفاع ثلاثين أو أر بعين ذراعا من الأرض كثير من الحجارة التي يبلغ حجمها أربع أذرع في خمس . وفي عرض المسجد باب شرقي ، يسمى « باب العين » إذا خرجوا منه نزلوا منحدرا فيه « عين سلوان » . وهناك أيضاً باب تحت الأرض ، يسمى « الحطة » يقال إنه هو الباب الذي أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا منه إلى المسجد ، قوله تعالى : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطايا كم وسنزيد المحسنين » (1)

وهناك باب آخر يسمونه « باب السّكينة » ، فى دهليزه مسجد به محاريب كثيرة ، باب أولها مغلق حتى لايلجه أحد . ويقال إن هناك تابوت « السكينة » الذى ذكره الله تبارك وتعالى فى القرآن والذى حمله الملائكة (٢) . وأبواب بيت المقدس ، ما تحت الأرض وما فوقها تسعة أبواب ، كما ذكرت .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٥٨.

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى قوله تعالى و وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيسه سكينة من ربكم وبقية بما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » (البقرة ٢٤٨) و قال لهم نبيهم » لما طلبوا منه حجسة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم و إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أى الصندوق الذى به التوراة ، وكان من خشب الشمساد مموه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين و فيه سكينة من ربكم » أى مودع فيه ما تسكنون إليه ، وهو التوراة ، وكان مودع فيه ما تسكنون إليه ، وهو التوراة ، وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون ، وقيل صورة كانت فيه من زبر جدأو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو المدو وهم يتبعونه ، فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر . وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم السلام ؛ فسكان عند آدم عليه السلام إلى أن توفى فتوارثه أولاده واحداً بعد واحد . . يضع فيسه التوراة ؛ ثم تداولته أيدى بني إسرائيل ، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكامهم و يحكم بينهم التوراة ؛ ثم تداولته أيدى بني إسرائيل ، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكامهم و يحكم بينهم التوراة ؛ ثم تداولته أيدى بني إسرائيل ، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكامهم و يحكم بينهم حديد

وصف الدكة التي (١) بوسط ساحة المسجد والعسفرة التي كانت قبلة قبل الاسلام :

أقيمت هذه الدكة في وسط المساحة ، لأنه لم يتيسر نقل الصخرة إلى الجزء المسقوف من المسجد لفلوها . وهي تظل مساحة من الأرض مقدارها ثلاثون وثلاثمائة ذراع في ثلاثمائة وارتفاعها اثنتي عشرة ذراعاً . وصحفها مستو ، ومزخرف بالرخام الملبس بوصلات الرصاص . وعلى جوانبها الأربعة ألواح الرخام ، كما يعمل في المقابر وهي مبنية بحيث لا يستطيع أحد الصعود عليها من غير المراقي المحصصة لهذا الأمن ، وبرى من يصعد عليها سقف الجامع . وقد حفر في أرضها ، في الوسط ، حوض يصب فيه مياه المطر بواسطة قنوات أعدت لذلك . وماء هذا الحوض أنقي وأعذب من كل ماء في الجامع . وعلى هذه الدكة أربع قباب ، أكبرها قبة الصخرة التي كانت القبلة .

#### وصف قبة الصفرة :

بنى المسجد بحيث تكون الدكة فى وسط الساحة ، وقبة الصخرة فى وسط الدكة والصخرة وسط القبة ، وقبة الصخرة ببت مثمن منظم ، كل ضلع من أضلاعه الثمانية ثلاث وثلاثون ذراعا وله أر بعة أبواب ، على الجهات الأر بع الأصلية ، باب شرقى وآخر غربى وثالث شمالى ورابع جنوبى ، و بين كل بابين ضلع . وجميع الحوائط من الحجر المنحوت ، وارتفاعها عشرون ذراعاً .

ومحيط الصخرة مائة ذراع ، وهي غيير منتظمة الشكل ، لاهي مدورة ولا مربعة ، ولحيط الصخرة الأربعة أربع حجر غير منتظم كحجارة الجبل . وقد بنوا على جوانب الصخرة الأربعة أربع دعائم مربعة ، بارتفاع حائط الدكة المذكورة . و بين كل دعامتين ، على الجوانب الأربعة ،

<sup>=</sup> وكانوا إذا حضروا الفتال يقدمونه بين أيديهم ويستفتحون به على عدوه ، وكانت الملائكة تحمله فوق المسكر . . فلما عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم المهالقه فغلبوهم على التابوت وسلبوه . . فلما أراد الله تمالى أن علك طالوت سلط عليهم البلاء ، وهلكت من بلاهم خسرمدائن فعلم الكفار أن ذلك بسبب استهاتتهم بالتابوت ؟ فأخرجوه وجعلوه على ثورين ، فأقبلا يسيران وقد وكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما حتى أنوا منزل طالوت . فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت ، قال لهم النبي إن آية ملك أنكم تجدون التابوت في داره ، فلما وجدوه عنده أيقنوا بملكه . « وبقية مما ترك آل موسى وآل همرون » رضاض الألواح وعصا موسى وثبا به وهمامة هرون وآلها .

راجع تفاسیر : الطبری ج ۲ ص ۳۶۲،والکشاف ج ۱ ص ۱۱۶، وأبی السمود ج ۱ ص ۲۸۰ والبیضاوی ص ۸۷، والحازن ج ۱ ص ۲۱۰ .

<sup>- (</sup>١) في النص الفارسي الدَّكان أو الدُّكة ويسميها المقدسي الدُّكة فآثرنا لفظ المقدسي .

وبين حائط هذا البناء والدعائم والأعمدة (أسمى المربعة المبنية «ستون» دعامة والمنحوتة المستديرة التي من حجر واحد «اسطوانة» عموداً) ثمان دعائم أخرى مبنية من الحجارة المنحوتة (۱)، وبين كل اثنتين منهما ثلاثة أعمدة من الرخام الملون على أبعاد متساوية، بحيث يكون في الصف الأول عمودان بين كل دعامتين، ويكون هنا ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين، وعلى تاج كل دعامة أربعة عقود، على كل عقد طاق، وعلى أعمدة بين كل دعامتين، وعلى تاج كل دعامة أربعة عقود، على كل عقد طاق، وعلى كل عود عقدان فوق كل منهما طاق. وهكذا يكون على العمود متكا لطاقين، وعلى الدعامة متكا لأربعة، فكانت هذه القبة العظيمة في ذلك الوقت مرتكزة على هذه الدعامات الاثنتي عشرة الحيطة بالصخرة، فتراها على بعد فرسخ كا نها قبة جبل. لأنها الدعامات الاثنتي عشرة الخيطة بالصخرة، وهي تستند إلى أعمدة ودعامات ارتفاعها عشرون ذراعا، وقبة الصخرة مشيدة على بيت ارتفاعه اثنتي عشرة ذراعا، وإذاً فمن ساحة المسجد ذراعا، وقبة الصخرة مشيدة على بيت ارتفاعه اثنتي عشرة ذراعا، وإذاً فمن ساحة المسجد الى رأس القبة اثنتان وستون ذراعاً.

وأسقف وقباب هذه الدكة مكسوة بالنجارة . وكذلك الدعائم والعمد والحوائط وذلك بدقة قل نظيرها . والصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة رجل ، وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لا تصل يد إليها .

والصخرة حجر أزرق لونه ، لم يطأها أحد برجله أبداً ، وفى ناحيتها المواجهة للقبلة انخفاض ، كأن إنساناً سار عليها فبدت آثار أصابع قدميه فيها ، كما تبدو على الطين الطرى ، وقد بقيت عليه السلام كان هناك ، الطرى ، وقد بقيت عليه السلام كان هناك ، وكان إسماعيل طفلاً فمشى عليها وهذه هى آثار أقدامه . ويقيم فى بيت الصخرة جماعة من المجاورين والعابدين ، وقد زينت أرضه بالسجاد الجميل من الحرير وغيره . وفى وسطه قنديل من الفضة ، معلق بسلسلة فضية فوق الصخرة . وهناك قناديل كثيرة من فضة ،

<sup>(</sup>١) فى النص ست دعائم وقد صححها شــيفر إلى ثمان فى صفحة ١٠ الملعوظة الأولى ، مستنداً إلى De Vogié : Le Temple de Jérusalem. ماجاء فى النص من اثنتي عشرة دعامة وإلى اللوحة ١٨ من

كتب عليها وزنها ، أمر بصنعها سلطان مصر . وقد قدرت ما هناك من الفضة بألف من .
ورأيت هناك أيضاً شمعة كببرة جداً طولها سبع أذرع وقطرها ثلاثة أشبار ، لونها
كالكافور الزباجي وشمعها مخلوط بالعنبر . ويقال إن سلطان مصر يرسل هناك كل سنة
كثيراً من الشمع ، منه هذه الشمعة الكبيرة ، ويكتب عليها اسمه بالذهب .

وهـذا المسجد هو ثالث بيوت الله سبحانه وتعالى ، والمعروف عند العلماء أن كل صلاة فى مدينة الرسول ملاة فى بيت المقدس تساوى خمسة وعشرين ألف صلاة ، وكل صلاة فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تعد بخمسين ألف صلاة ، و إن صلاة مكة المعظمة شرفها الله تعالى تساوى مائة ألف صلاة . وفق الله عن وجل عباده جميعاً لهذا الثواب .

وقد قلت إن أسقف وظهور القباب ملبسة بالرصاص ، وعلى جوانب الدكة الأربعة أبواب كبيرة ذات مصراعين من خشب الساج وهي مقفلة دائما ، و بعد قبة الصخرة قبة تسمى «قبة السلسلة» ، وهي السلسلة التي علقها داود عليه السلام ، والتي لاتصل إليها إلا يدصاحب الحق ، أما يد الظالم والفاصب فلا تبلغها . وهذا المعنى مشهور عند العلماء . وهذه القبة محمولة على رأس ثمانية أعدة من الرخام ، وست دعائم من الحجر . وهي مفتوحة من جميع الجوانب عدا جانب القبلة ، فهو مسدود حتى نهايته ، وقد نصب عليه محراب جميل .

وعلى الدكة نفسها قبة أخرى مقامة على أر بعة أعمدة من الرخام ، وهى مغلقة من الحية القبلة أيضاً حيث بنى محراب جميل . وتسمى هذه القبة « قبة جبريل » عليه السلام . وليس فيها فرش بل إن أرضها من حجر مستو . ويقال إن هناك أعد « البراق » ليركبه النبى عليه السلام ليلة المعراج .

و بعد « قبة جبريل » تأتى « قبة الرسول » عليه الصلاة والسلام و بينهما عشرون ذراعاً . وهي مقامة على أر بعة أعدة من الرخام أيضاً (١) . ويقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ، ليلة المعراج ، في قبة الصخرة أولاً ثم وضع يده على الصخرة ، فلما خرج وقفت لجلالته ، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده عليها لتعود إلى مكانها وتستقر

 <sup>(</sup>١) يستعمل هنا كلة ســـتون مكان اسطوانة ، وهو يقصد بالأولى الدعامة ، وبالثانيـــة العمود ،
 ص ٣٤ ملاحظات غنى زاده (٧) .

وهى بعدُ نصف معلقة . وقد ذهب الرسول عليه السلام من هناك إلى القبة التي تنتسب إليه وركب البراق ، وهذا سبب تعظيمها .

وتحت الصخرة غار كبير، يضاء دائمًا بالشمع. ويقال إنه حين قامت الصخرة خلا ما تحتها، فلما استقرت بقي هذا الجزء كما كان.

## وصف المراتى المؤدية الى الدكة التي بساحة الجامع.

يسار إلى هذه الدكة من ستة مواضع: لحكل منها اسم ، فبجانب القبلة طريقان ، والشانى يصعد فيهما على درجات ، فإذا وقفت فى وسط الدكة وجدت أحدها على الهيين ، والشانى على اليسار . والذى على الهيين يسمى مقام النبى عليه السلام ، والذى على اليسار يسمى مقام النبى لأن النبى عليه الصلاة والسلام صعد على مقام الغورى . وسمى الأول مقام النبى لأن النبى عليه الصلاة والسلام صعد على درجاته إلى الدكة ليلة المعراج ، ودخل إلى قبة الصخرة . ويقع طريق الحجاز على هذا الجانب . وعرض درجاته عشرون ذراعا ، وهى من الحجر المنحوت المنتظم ، وكل درجة قطعة أو قطعتان من الحجر المربع ، وهى معدة بحيث يستطيع الزائر الصعود عليها راكباً . وعلى قمة هذه الدرجات أربعة أعمدة من الرخام الأخضر الذى يشبه الزمرد ، لولا أن به نقطا كثيرة من كل لون ، ويبلغ ارتفاع كل عمود منها عشرة أذرع ، وقطره بقد من من فوقه شرفات بحيث يبدو مربعاً ، والعمد ما يحتضن رجلان . وعلى رأس هذه الأعمدة الأربعة ثلاثة طيقان ، أحدها مقابل للباب والآخران على جانبيه ، وسطح الطيقان أفتى ، من فوقه شرفات بحيث يبدو مربعاً ، والعمد والطيقان منقوشة كلها بالذهب والمينا ، ليس أجمل منها . ودر ابزين الدكة كله من الرخام والطيقان منقوشة كلها بالذهب والمينا ، ليس أجمل منها . ودر ابزين الدكة كله من الرخام الأحضر المنقط ، حتى المقول إن عليه روضة ورد ناضر .

وقد أعد مقام الغورى بحيث تكون ثلاثة سلالم على موضع واحد ، أحدها محاذ للدكة والآخران على جانبيها ، حتى يستطاع الصعود من ثلاثة أماكن . ومن فوق هذه السلالم الثلاثة أعدة عليها طيقان وشرفة . والدرجات بالوصف الذي ذكرت من الحجر المستطيل . وكتب بخط جميل بالذهب المنحوت ، كل درجة قطعتان أو ثلاث من الحجر المستطيل . وكتب بخط جميل بالذهب على ظهر الطاق : أم به الأمير ليث الدولة نوشتكين الغوري . ويقال إنه كان تابعاً

السلطان مصر، وهو الذي أنشأ هذه الطرق والمراق(١).

وعلى الجانب الغربى للدكة سلمان فى ناحيتين منها ، وهناك طريق عظيم مشابه لما ذكرت . وكذلك فى الجانب الشرق طريق عظيم مماثل ، عليه أعمدة فوقها طيقان وشرفة يسمى المقام الشرق .

وعلى الجانب الشمالى طريق أكثر علوا وأكبر منهاكلها ، به أعمدة فوقها طيقان ، يسمى المقام الشامى . وأظن أنهم صرفوا على هذه الطرق الستة مائة الف دينار .

وفى الجانب الشمالى لساحة المسجد ، لا على الدكة ، بناء كأنه مسجد صغير ، يشبه الحظيرة . وهو من الحجر المنحوت ، يزيد ارتفاع حوائطه على قامة رجل و يسمى «محراب داود » ، و بالقرب منه حجر غير مستو يبلغ قامة رجل ، وقمته تتيح وضع حصيرة صلاة صغيرة عليها (۲) . ويقال إنه كرسى سليان عليه السلام الذي كان يجلس عليه أثناء بناء المسجد .

هذا مارأيت في جامع بيت المقـدس . قد صورته وضممته إلى مذكراتي (٢) ، ومن النوادر التي رأيتها في بيت المقدس شجرة الحور .

بعد النراغ من زيارة بيت المقدس عن مت على زيارة مشهد إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ، في يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة ١٠٤ ( ٢٠ ابريل سنة ١٠٤٧) ، والمسافة بينهما سقة فراسخ ، عن طريق جنوبي به قرى كشيرة وذرع وحدائق وشجر برسي لا يحصى من عنب وتين وزيتون وسماق . وعلى فرسخين

انظر Schefer ص ٩٧ الذي نفل عن مخطوط في مكتبه لصـــلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى في تاريخ الخلفاء والأمراء والولاة الذين حكموا دمشق ، الورقة ١٣٧ .

<sup>(</sup>۱) هو الأمير أبو منصور أنو شتكين أمير الجيوش وحاكم سوريا من قبل الحليفة الظاهر لإممااز دين الله ، وأصله من ختان . كان عبداً لضابط فى الديلم اسمه دزبر بن أوسيم . وقد خلف أبا قطاع الهمذانى على دمشتى سسنة ٤١٩ ( ٢٠٢٨ ) . واضطر إلى الفرار منها على أثر ثورة فى سسنة ٣٣٣ (١٠٤١) وهاجر إلى حلب حيث مات بعد ثلاثة أشهر .

<sup>(</sup>۲) هذه الجملة مضطربة : « سروى ... افتد » . تعليقات غنى زاده ص ٤٥ ( ٨ ) . ولو أننا انبعنا نسخة نب :كه زيلوى كوچك برآن موضع افتد ، لاستقام المعنى .

 <sup>(</sup>٣) هذه الإشارة تفيد أن النص الذي بأيدبنا ليس كاملا، تنقصه الصور على الأقل ، وعندى أنه
يشير إلى مذكرات مؤقتة يكتبها أثناء رحلته . راجع تعليق غنى زاده ص ٥٤ .

من بيت المقدس أربع قرى بها عين وحدائق وبساتين كثيرة ، تسمى « الفراديس » لجال موقعها . وعلى فرسخ واحد من بيت المقدس ، مكان للنصارى يعظمونه كثيراً ، يقيم بجانبه مجاورون و يحج إليه كثيرون ، اسمه « بيت اللحم » . وهناك يقدم النصارى القرابين و يقصده الحجاج من بلاد الروم . وقد بلغته مساء اليوم الذى قمت فيه من بيت المقدس .

#### وصف قد الخليل صاوات الله عليه :

يسمى أهل الشام و بيت المقدس هذا المشهد «الخليل» (١) ، ولا يذكرون اسم القرية التى هو فيها ، قرية مطلون ، وهى موقوفة عليه مع قرى كثيرة . وفى هذه القرية عين ماء تخرج من الصخر ، يتفجر ماؤها رويداً رويدا ، وهو ينقل من مسافة بعيدة بواسطة قناة إلى خارج القرية ، حيث بنى حوض مغطى ، يصب فيه الماء فلا يذهب هباء ، حتى ينى بحاجة أهل القرية وغيرهم من الزائرين .

والمشهد على حافة القرية من ناحية الجنوب ، وهى فى الجنوب الشرقى . والشهد يتكون من بناء ذى أربع حوائط من الحجر الصقول ، طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ، وارتفاعه عشرون ، وثخانة حوائطه ذراعان . و به مقصورة ومحراب فى عرض البناء ، وبالمقصورة محاريب جميلة بها قبران رأسهما للقبلة ، وكلاها من الحجر المصقول بارتفاع قامة الرجل ؛ الأيمن قبر إسحق بن إبراهيم ، والآخر قبر زوجته عليها السلام ،

<sup>(</sup>۱) الخليــل اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس بينهما مسيرة يوم، فيــه قبة قبر الخليل ابراهيم عليه الســـلام في مغارة تحت الأرض، وهناك مشهد وزوار وقوام في الموضع وضيافة للزوار، وبالخليل سمى الموضع واشمه الأصلى حبرون أو حبرى ( معجم البلدان ج ٣، ص ٢٦٥ طبعة الخانكي)

وروى عن كعب الأحبار أن أول من مات ودفن فى حبرى سارة زوجة ابراهيم عليه السلام . وقبل قدم على النبي صلى الله عليـــه وسلم تميم الدارى فى قومه وسأله أن يقطعه حبرون فأجابه وكتب له كتاباً شهد عليه أنو بكر بن أبى قحافة وعمر وعثمان وعلى بن أبى طالب ، قال فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الدارى وأصحابه ،
 إنى أعطيت كم بيت عينون وحبرون والمرطوم ( مرطون ، مطلون ) وبيت ابراهيم بذمتهم وجميع ما فيهم وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم بعدهم أبد الآبدين فهن آذاهم فيه آذى الله » . ( معجم ج ٣ س ٢٠٩ ) .

وقدكتب هذا الخطاب على رقمة من الجلد على بن أبى طالب وظل يتوارثه آل تميم الدارى حتى الفرن السادس عمر الميلادى ، إذ أرسسل الخطاب إلى القسطنطينية ليحفظ فى متحف اسكمى سراى . شيفر ص ٩ ٩ هامش حيث أشار إلى رحلة الشيخ عبد الغنى النابلسي فى فلسطين .

وبينهما عشرة أذرع . وأرض هـذا المشهد وجدرانه مزينة بالسجاجيد القيمة والحصر المغربية التى تفوق الديباج حُسناً . وقد رأيت هناك حصير صلاة ، قيل أرسلها أمير الجيوش ، وهو تابع لسلطان مصر . وقد اشـتريت من مصر بثلاثين دينارا من الذهب المغربي ، ولو كانت من الديباج الرومي لما بلغت هذا الثمن . ولم أر مثلها في مكان قط .

حين يخرج السائر من المقصورة إلى وسط ساحة المشهد، يجد مشهدين أمام القبلة ؛ الأيمن به قبر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ، وهو مشهد كبير ، ومن داخله مشهد آخر لا يستطاع الطواف حوله ، ولكن له أربع نوافذ يرى منها ، فيراه الزائرون وهم يطوفون حول المشهد الكبير ، وقد كسيت أرضه وجدرانه ببسط من الديباج ، والقبر من الحجر ، ارتفاعه ثلاث أذرع ، وعلق به كثير من القناديل والمصابيح الفضية .

والمشهد الشانى الذى على يسار القبلة به قبر سارة زوج إبراهيم عليه السلام ؛ و بين القبر بن ممر عليه باباهما ، وهو كالدهليز و به كثير من القناديل والمسارج (١٠) . و بعد هذين المشهدين قبران متجاوران ، الأيمن قبر النبى يعقوب عليه السلام ، والأيسر قبر زوجه .

و بعدها المنازل التي أتخذها إبراهيم لضيافة زائريه ، وبهاستة قبور . وخارج المشهد منحدر به قبر يوسف بن يعقوب عليه السلام ، وهو من الحجر وعليه قبة جميلة . وعلى جانب الصحراء بين قبر يوسف ، ومشهد الخليل عايهما السلام ، قرافة

<sup>(</sup>١) ينقل ياقوت في معجم البلدان (ج ٣ ص ٢٦٤ طبعة الخانكي) عن الهروى في كتابه الزيارات يقول: قال الهروى دخلت الفدس في سنة ٢٥ ه (١١٧١) واجتمعت فيه وفي مدينة الخليل بمشايخ حدثونى أن في سنة ١٥ ه (١١١٩) في أيام الملك بردويل ( Baudouin ) انخسف موضع في مغارة الخليل فدخل إليها جماعة من الفرنج بإذن الملك فوجدوا فيها إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وقد بليت أكنفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم قناديل ورؤوسهم مكشوفة ، فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع ، قال : وقرأت على السلق أن رجلا يقال له الأرمني قصد زيارة الخليل وأهدى لقيم الموضع هدايا جمة وسأله أن يمكنه من الغزول إلى جثة إبراهيم عليه السلام ، فقال له : أما الآن فلا يمكن لسكن إذا أقمت إلى أن درجة إلى مغارة واسعه والهوا، يجرى فيها وبها دكة عايها ابراهيم عليه السلام ماتي وعليه ثوب أخضر والهوا، يلم عانبه إسحق ويعقوب ، ثم أتى به إلى حائط المغارة فقال له : إن سارة خلف هذا الحائط . فهم أن ينظر إلى ما وراء الحائط فاذ بصوت يقول : إياك والحرم . قال فعدوت من خرك .

كبيرة يدفن بها الموتى من جهات عديدة .

وعلى سطح المقصورة التى فى المشهد ، حجرات للضيوف الوافدين ، وقد وقف عليها أوقاف كثيرة من القرى ومستغلات بيت المقدس .

وأغلب الزراعة هناك الشعير ، والقمح قليل ، والزيتون كثير . ويعطون الضيوف والمسافرين والزائرين الخبز والزيتون . وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق ، وبالمضيفة خادمات يخبزن طول اليوم . ويزن رغيفهم منّا واحداً . ويعطى من يصل هناك رغيفا مستديراً وطبقاً من العدس المطبوخ بالزيت وزبيباً كل يوم . وهذه عادة بقيت من أيام خليل الرحمن عليه السلام حتى الساعة . وفي بعض الأيام يبلغ عدد المسافرين خمهائة ، فتهيأ الضيافة لهم جميعاً (١) .

ويقال إنه لم يكن لهذا المشهد باب ، وكان دخوله مستحيلا ، بل كان الناس يزورونه من الإيوان فى الخارج . فلما جلس المهدى (٢) على عرش مصر أمر بفتح باب فيه ، وزينه وفرشه بالسجاجيد ، وأدخل على عمارته إصلاحا كثيراً ، وباب الشهد وسط الحائط الشمالى على ارتفاع أربع أذرع فوق الأرض ، وعلى جانبيه درجات من الحجر ، فيصعد إليه من جانب ، ويكون النزول من الجانب الثانى . ووضع هناك باب صغير من الحديد .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى «سماط ابراهيم » أو « الدشيشة » . ويقال إن إبراهيم عليه السلام كان يخرج كل يوم ليأتى بالضيوف ، وقد سمى « أبو الضيفان » لـكرمه . يقول مجير الدين في كتابه تاريخ بيت المقدس ( ص ٥ ه طبعة مصر ) إنهم كانوا يضربون الطبل كل يوم بعد صلاة العصر عند باب المطبخ حين يوزع الطعام ، وهو من أعجب ما في الدنيا ويشترك السكان مع الزوار في هـذه الوجبات . ثم يذكر أن الحبز يوزع ثلاث مهات في اليوم ، فني الصباح للفقراء وغيرهم ، وفي الظهر للسكان ، وبعد العصر لهم ولمن يأتى من الزوار . وعند الباب ، حيث يدق الطبل ، توجد المطابخ التي تحتوى على ثلاثة أفران وست طواحين ، وعلى مسافة من هذا مخازن الغلال .

<sup>(</sup>۲) يرجح Schefer ص ١٠٥ أن ناصرا يقصد عبيد الله المهدى مؤسس الأسرة الفاطمية ، الذى استولى على مصر فترة قصيرة سنة ٣٠٦ ( ٩١٨) ولا يقصد المهدى الخليفة العباسي الذي ولى الخلافة سنة ١٠٥ ( ٧٧٤). ونحن نوافقه على هذا الرأى . ويزعم مجير الدين أن هذا الباب عمل في الحكم البيزنطي وقد رسم الهيكل كله على بك العباسي في رحلته في إفريقيا وآسيا في السنوات ١٨٠٣ — ١٨٠٧ . باريس ١٨١٤ الجرء ٣ص ١٦٠ — ١٦٠، رقم ٣٣ .

وقد جمع Quatremère فى نهاية الجزء الأول من كتابه Quatremère الذى ترجمه عن المفريزى كل ما قبل عن حبرون وقبر الحليل فى المراجع الشهرقية التاريخية والجغرافية التى رآها ، وماكتبه عنها السواح الغربيون .

ثم رجعت إلى ببت المقدس ومن هناك سرت ماشياً مع جماعة تقصد الحجاز ، وكان دليلنا رجلا اسمه أبو بكر الهمداني ، وهو رجل جلد يقدر على المشي ، وجهه جميل عادرت ببت المقدس في منتصف ذي القعدة سنة ٤٣٧ (أول مايو ١٠٤٧) ، و بعد ثلانة أيام بلغت جهة تسمى «أعن القرى (١)» ، بها ما ، جار وأشجار ، ثم غادر ناها إلى ، نزل آخر يسمى « وادى القرى » ، ومن بعده نزلنا مكانا ثالثا . ثم بلغنا مكة بعد عشرة أيام . لم تحضر لمكة قافلة من أي بلد في هذه السنة ، ولم يكن الطعام متوفراً . وقد نزات في سكة العطارين أمام باب النبي عليه السلام . وفي يوم الاثنين طاعت عرفات ، وكان الناس مملوئين رعباً من العرب ، ولما عدت من عرفات لبثت بمكة يومين ، ثم رجعت إلى بيت المقدس عن طريق الشام .

بلغنا المقدس فى الخامس من المحرِم سـنة ٤٣٩ (٧ يوليو ١٠٤٧). ولا أذكر هنا وصف مكة والحج، سأذكر ذلك عند الـكلام على الحجة الأخيرة.

كنت بعة القمامة :

وللنصارى فى بيت المقدس كنيسة يسمونها « بيعة القيامة (٢) » ، لها عندهم مكانة عظيمة . و يحج إليها كل سنة كثير من بلاد الروم ، و يزورها ملك الروم متخفيا ، حتى لا يعرفه الناس . وقد زارها أيام عزيز مصر الحاكم بأصر الله فبلغ ذلك الحاكم ، فأرسل إليه أحد حراسه — بعد أن عرفه أن رجلا بهذه الحلية والصورة يجلس فى كنيسة بيت المقدس — وقال له : « اذهب عنده وقل له : إن الحاكم أرسانى إليك و يقول : لا تحسبنى أجهل أمرك ، واحرن كن آمنا فلن أقصدك بسوء » ، وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدم وخربها . وظلت خربة مدة من الزمان و بعد ذلك بعث القيصر إليه رسلا ، وقدم كثيراً من المدايا والحدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح الكنيسة فقبل الحاكم وأعيد تعميرها (٢) .

 <sup>(</sup>۱) فی النص ارعز و ذکرها شیفر باسم عزرا وقال إنه اسم غیر واضح ( ص ۱۰۱ ) و صححها غنی زاده بالرسم الذی ذکرنا (ص ٤٩).
 (۲) و تسمی عند النصاری کنیسه القیامة .

<sup>(</sup>٣) هدمت الكنبسة فى سنة ٤٠٠ ( ١٠٠٩ ) بأص الحليفة المصرى الحاكم بأص الله . وظلت خربة حتى سنه ٤٠٩ ( ١٠٠٩ ) حين عقد الامبراطور ميشيل Michel V le Paphlagonien هدنة مع والى ببتالمفدس من قبل المستنصر بانة . وقد تعهد بتحرير خمسة آلاف أسير مسلم ومنح الحق فى إعادة =

وهذه الكنيسة فسيحة تسع نمانية آلاف رجل ، وهي عظيمة الزخرف ، من الرخام الملون والنقوش والصور ، وهي مزدانة من الداخل بالديباج الرومي والصور ، وزينت بطلاء من الذهب . وفي أماكن كثيرة منها صورة عيسي عليه السلام راكباً حاراً ، وصور الأنبياء الآخرين مثل : إبراهيم وإسحق ويعقوب وأبنائهم عليهم السلام . وهذه الصور مطلية بزيت السندروس (1) . وقد غطى سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف على قدها ، بحيث لا يحجب منها شيء وذلك حتى لا يصل الغبار إليها . وينظف الخدم هذا الزجاج كل يوم . وهناك عدا ذلك عدة مواضع أخرى كلها مزينة ، ولو وصفتها لطالت كتابتي . وفي هذه الكنيسة لوحة مقسمة إلى قسمين عملا لوصف الجنة والنار ، فنصف يصف النار وأهلها ومن يبقي فيها . وايس لهذه فنصف يصف الخري رفي القسس والرهبان ، يقر ، ون الكنيسة نظير في أي جهة من العالم . ويقيم بها كثير من القسس والرهبان ، يقر ، ون الأنجيل ويصلون و يشتغلون بالعبادة ليل نهار .

## وصف مصر

ثم عنهمت على أن أغادر بيت المقدس إلى مصر ، بطريق البحر ، ثم أغادرها إلى مكة (٢) . ولكن كانت الريح معاكسة وتعذر السفر بالبحر ، فسرنا عن طريق البر ، ومرد نا بالرملة ، ثم بلغنا مدينة تسمى عسقلان (٢) ، بها سوق وجامع جميل . رأيت بها طاقا قديماً ، قيل إنه كان مسجداً ، وهو طاق من الحجر الكبير ، لو أرادوا هدمه للزمهم إنفاق مالكثير . وخرجت من هناك فوجدت في الطريق قرى كثيرة ، ومدنا يطول وصفها فذفته اختصاراً . و بلغنا مكانا يسمى طينة ، وهو صرفاً للسفن ، يُذهب منه إلى تنيس ، وقد ركبت السفينة إليها .

<sup>=</sup> بناء الكنيسة ، فأرسلالمهندسين والمعاريين فورا منالقسطنطينية وبنيت الكنيسة من جديد . انظر Schefer ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>۱) نوع من الدهن يستخرج من صمغ بعض الأشجار . ويسميه البونان سنتالوزى Santalozi . وقد ذكر طريقة تحضيره المخطوط البيزنطى Guide de la Peinture الذى ترجمه الدكتور Paul Durand . بعنوان Manuel d'iconographie chrétienne, grecque et latine فى باريس ه ١٨٤ ص ٤١ . راجع (۲) تفيد أنه لم يكن فى نيته إطالة إقامته فى مصر .

 <sup>(</sup>٣) قال الهروى فى كتابه الزيارات (ورقات ٢٧، ٢٨) أن رأس الحسين بن على ظلت فى مشهد عسقلان إلى أن استولى الفرنج على المدينة فنقلت الرأس الشريفة إلى مصر سنة ٩٩٥ (١١٥٤) Schefer ص ١٠٥٤).

تنيس جزيرة ومدينة جميلة ، وهي بعيدة عن الساحل بحيث لا يُرى من أسطحها . وللدينة مزدحة ، وبها أسواق فخمة و جامعان ، وقد يبلغ عدد الدكاكين بها عشرة آلاف دكان ، مها مائة دكان عطار . وهناك في فصل الصيف يبيعون الكشكاب (۱) ، فإن الجو حار وتكثر الأمراض في المدينة . وينسج بتنيس القصب الملون من عمامات ووقايات ومما يلبس النساء . ولا ينسج مثل هذا القصب في جهة ما غير تنيس . والأبيض منه ينسج في دمياط . وما ينسج منه في مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد . وقد سمعت أن ملك فارس أرسل رسله إلى تنيس بعشرين ألف دينار ليشترى له بها حلة من كسوة السلطان ، وقد بقي رسله هناك عدة سنين ولم يمنقطيعوا شراءها . و بتنيس صناع مختصون بنسيج ملابس السلطان ، وقد سمعت أن عاملا نسبج عمامة السلطان ، فأم له بخمسمائة دينار ذهب مغر بي ، وقدر أيت هذه المهامة ، ويقال إنها تساوى أر بعة آلاف دينار مغر بي . وينسجون في مدينة تنيس هذه البوقلمون ، الذي لا ينسج في مكان آخر من جميع والمغرب . وسمعت أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر أن العلية مدينة على أن يأخذ تنيس ، فلم يقبل السلطان ، وكان قصده من هذه المدينة يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنيس ، فلم يقبل السلطان ، وكان قصده من هذه المدينة يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنيس ، فلم يقبل السلطان ، وكان قصده من هذه المدينة القصب والبوقلمون (۲)

<sup>(</sup>۱) الكشكاب صنفان . صنف منعش غير مسكر يشبه ما يسمى في تركيا آيران وهو يشهر في الميران أيضا . يتكون من اللبن الزبادى المضروب مع الماء . وصنف آخر مسكر يتكون من «السوبيا» المحمرة مضافا إليها بعض العناصر الأخرى ويسمى هذا الصنف الفقاع ، ويقصد ناصر الصنف الأول . رضا قولى خان في فرهنك ناصرى ، Schefer ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) كانت تنيس من أجل المدائن وكانت بالقرب من دمياط قال المسعودي كان طول مدينة تنيس من الجنوب إلى الشهال ثلاثة آلاف ذراع ومائق ذراع وكان عرضها من المصرق إلى المغرب ثلاثة آلاف ذراع وحملة وشمانين ذراعا بالعمل ، وكان لها تسعة عصر بابا مصفحة بالحديد ، وكان بها عدة مساجد نحو مائة وستين مسجدا و بكل مسجد منارة ، وكان بها ستة وثلاثون حماما ، وكان بها مائة معصرة لازيت والشيرج والقصب ، وكان بها مائة وستون طاحونا وكان بها من الحوانيت ألفان و خديائة حانوت برسم البضائع وكان بها من المناسج للقياش نحو خسة آلاف منسج يصنعون بها الثياب الشرب التي لا يصنع مثلها في الدنيا وكانوا ينسجون بها أثوابا تسمى البدنة تنسج بالذهب صناعة محكمة يباع الثوب منها عائة دينار وكانت تحمل منها إلى بغداد ، وكان يعمل بها طرز من الكتان بغير ذهب يباع كل طراز منها عائة دينار وهو بغير ذهب . . . ولم تزل مدينة عاصرة إلى سسنة ثلاث وسبعين و خسمائة ( ١١٧٧ ) حتى جاء إليها فحو أر بعين مركبا موسوقة جماعة من الفرنج فحاصروا أهلها فلما أشرفوا على أهل المدينة هرب أهلها إلى خور دمياط وتركوا المدينة فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ثم ألقوا فيها النار فاحترقت عنور دمياط وتركوا المدينة فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ثم ألقوا فيها النار فاحترقت على شعر دمياط وتركوا المدينة فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ثم ألقوا فيها النار فاحترقت



جزء من قطعة من الكتان منسوج فيها بالحريرالأييض والأخضر والأصفر ثلاثة أعرطة زخرفية ، الأوسط منها محصور بين سطرين متماكسين من الكتابة الكوفية ، تقرأ في العلوى منهما : « بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ولى الله » وفي السطر السفلى تقرأ « نصر من الله وفقح قريب لعبد الله ووليه معداً في تمم الإمام المستنصر بالله أميرالمؤمنين صاوات. » ولاحظ الأستاذ عبد العزيز مرزوق في كتابه الزخرفة المنسوجة من ١٩٠٥ أن ألقاب الوزير بدر الجمال منسوجة في الجزء الثاني من هذه القطعة بدارالآثار. (كايشيه دار الآثار العربية) .



حينا يزيد ماء النيل يُبعد الماء الملح من حول تنيس ، بحيث يصبح ماء البحر عذباً حتى عشرة فراسخ حولها. وقد بنوا بجزيرة تنيس ومدينتها صهار يج عظيمة تحت الأرض وهي قوية البنيان وتسمى المصانع . فين يزيد ماء النيل و يطرد الماء الملح من هناك ، تُملأ هذه المصانع من ماء النيل الذي يجرى إليها . وماء هذه المدينة من تلك المصانع التي تمتلئ وقت زيادة النيل ، و يستعمل السكان هذا الماء حتى السنة التالية . وكل من لديه ماء فوق حاجته ، يبيع الفائض لغيره . و بتنيس مصانع كثيرة موقوفة ، يعطى ماؤها للغرباء . وسكانها خمسون ألفاً . و يرابط حولها ، دا مًا ، ألف سفينة ، منها ما هو للتجار وكثير منها للسلطان . و يجلب لهذه الجزيرة كل ما تحتاج إليه ، إذ ليس بها من خيرات الأرض شيء ، وتجرى المعاملات فيها بالسفن ، لأنها جزيرة .

 كلها ثم أخذوا ماقدروا عليهمن الغنائم وتركوا المدينة خرابا ورحاوا عنها واستمرت على ذلك إلى سنة أربع وعشرين وستمائة ( ١٢٢٦ ) في دوله الملك الكامل عجد بن أيوب فأص بهدم ما بتى من سورها وبيوتها واستمرت خرابا من يومئذ إلى الآن .

تاریخ مصر لابن ایاس ج ۱ طبعة بولاق س ۴۹ – ۵۰.

وقال أبو الفاسم ابن حوقل النصيبي في كتابه صورة الأرض طبع ليدن ١٩٣٨ ص ١٥٢ :

ومن جليل مدنما (مصر) وفاخر خواصها ما خصت به تنيس ودمياط وفيهما يتخذ ويعمل رفيع الكتان وثياب الشرب والديبق والمصبعات من الحلل التنيسية التي ليس في جميع ما في الأرض ما يدانيها في القيمة والمعمة والترف والرقة والدقة وربما بلغت الحسلة من ثيابها مائين دنانير إذا كان فيها ذهب وقد يبلغ مالا ذهب فيه منها مائة دينار وزائدا وناقصا ... وإن كانت شطا ودبقوا ودميرة وتونة وما قارمهم بتلك الجزائر يعمل بها الرفيع من هذه الأجناس فليس ذلك بمقارب للتنيسي والدمياطي والشطوى مما جعل الحمل المحمل بها الرفيع من هذه الأجناس فليس ذلك بمقارب للتنيسي والدمياطي والشطوى

وراجع أيضاً : ياقوت في المعجم ج ٢ ص ١٩٤ وما بعدها ، والمفريزي ج ١ ص ١٧٦ وما بعدها ،

وأما القول بوجود مصانع تنسج ما يريده الحليفة من كسائه وما يدم به على حاشيته من ملابس، فهذا نظام معروف منذ أيام الساسانيين . فقد كان « الطراز » ينسج في مصانع أعدت له في قصر كسرى أله فلها قامت الدولة الأموية نقلت هذا النظام عن الساسانيين ثم توسع فيه العباسيون من بعدهم فكثرت هذه المصانع الملكية ، وأصبح مكانها يقوم حيث تكون المادة الأولية الأساسية في الصناعة .

وقد امتازت مضر بصنع الكتان فاشتهرت به تنيس ودمياط والاسكندرية . وكانت الدولة تشرف على هذه المصانع وكان كثير من العال من القبط الذين احتفظوا بدينهم .

راجع: تاريخ القرون الوسطى Grohmann ، G. Marçais ، ولل والرقط القرون الوسطى (Grohmann) ، ولمل ( ج ٣ ص ٣٦٤ ) حيث رجع المؤلفان إلى دائرة المعارف الاسلامية مادة طراز (Grohmann) ، ولمل Mez في حضارة الإسلام Die Renaissance des Islam ص ٣٠ وما بعدها لمؤلفه الأستاذ قيت Wheit مدير دار الآثار العربية بالقاهرة .

ويقيم بتنيس جيش كامل السلاح ، احتياطا ، حتى لا يستطيع أحد من الفرنج أو الروم أن يغير عليها . وسمعت من الثقات أنه يصل منها لخزانة سلطان مصر ، يومياً ، ألف دينار مغر بى و بصل ذلك المقدار مرة واحدة ، يحصله شخص واحد ، يسلمه أهل المدينة اليه فى وقت معين (١) ، وهو يسلم للخزانة ، فلايتأخر منه شىء . ولا يجبى شىء بالعنف من أى شخص . وما ينسج للسلطان من القصب والبوقلهون يدفع ثمنه كاملا ، محيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان ، لا كما فى البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على الصناع . وتصنع أستار هوادج الجمال ولبود سروج الخيل ، الخاصة بالسلطان ، من البوقلهون .

ويؤتى بالفاكهة والأغذية لتنيس من قرى مصر . ويصنعون بها آلات الحديد كالمقراض والسكين وغيرها . وقد رأيت مقراضاً فى مصر ، صنع فى تنيس ، ثمنه خمسة دنانير مغربية ، يفتح إذا رفع مسهاره ويقص إذا أنزل .

وتصيب النساء هناك ، أحيانا ، علة كالصرع ، فيصحن مرتين أو ثلاثا ، ثم يعدن بعد ذلك إلى صوابهن . وكنت سمعت في خراسان ، عن جزيرة تموء فيها النساء كالقطط ، وذلك على النحو الذي ذكرت .

وتذهب السفينة من تنيس إلى القسطنطينية في عشرين يوما . وقد سرنا مجانب مصر، وحين بلغنا شاطئ البحر ، سارت السفينة في النيل . حين يقترب نهر النيل . ن

(١) لكى يجد الفارىء صورة لما كانت تغله مصر للولاة أذكر ما جاء فى كتاب صورة الأرض لأبى
 القاسم بن حوقل النصيبي ص ١٣٥ حيث يقول :

وجدت بخط أبى النمر الوراق فى أخبار أبى الحدين الحصيبي ، قال حدثنى أبو حازم الفاضى قال قال لى أبو الحسن ابن المدبر : لوعمرت مصر كالها لوفت بأعمال الدنيا . وقال : محتاج مصر إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فدان وإنما يعمر منها ألفا ألف فدان . قال وقال له إنه كان يتقلد الدواوين بالعراق يريد ديوان المصرق والمغرب ، قال ولم أبت قط ليلة من الليالى وعلى عمل أو بقية منه وتقلدت مصر فكنت ربما بت وقد بقى على شىء من العمل فأستنمه إذا أصبحت . قال وقال له أبو حازم الفاضى :

جبا عمرو بن العاص مصر لعمر بن الخطاب رضى الله عنه اثنى عشر ألف ألف دينار ، فصرفه عنها عثمان لعبد الله بن أبى سرح فجباها أربعة عشر ألف ألف دبنار . وقال أبو حازم ، إن هذا الذى جباه عمرو وعبدالله بن أبى سرح إنما كان من الجماجم خاصة دون الخراج وغيره .

وجاء فی Mémoires géographiques sur l'Egypte ج ۱ ص ۳۲۰، ۳۲۰ أنه فی زمن البطريق Denys de Telmahar كان على كل نصرانى ، غنيا أو فقيرا ، أن يدفع خمس قطع ذهبية . فتوسط Denys لدى عبد الله بن طاهر ليخفف الضريبة فأص بأن يحصل من الغنى ٤٨ درهما و ٢٤ من متوسط الحال و ١٢ من الفقير ( Schefer ص ١١٣ ) . البحر ، يصير فروعا تصب متفرقة فيه . ويسمى الفرع الذى سرنا فيه فرع الروم . سارت السفيفة حتى بلغنا مدينة تسمى الصالحية . وهى مدينة كثيرة النعم والخيرات . وتصنع بها سفن كثيرة ، حمولة كل منهما مائتا خروار (١) ، وهى تنقل البضاعة إلى مدينة مصر حتى أبواب دكاكين البقالين ، ولو لم تكن وسائل النقل كذلك لتعذر نقل الؤن فيها على ظهور الدواب ، لكثرة الزحام الذى بها . وقد نزلت من السفينة إلى الصالحية . ثم اخت قرب القاهرة في تلك الليلة ، وفي يوم الأحد السابع من صفر سنة ٤٣٩ (٤ أغسطس ١٠٤٧) ، وهو يوم هم مرة من شهر يور القديم ، كنا في القاهرة .

### وصف مصر وولاينها:

يخرج ماء النيل من بين الجنوب والغرب و يمر بمصر ثم يصب في بحر الروم ، و يبلغ نهر النيل ، في زيادته ضعف نهر جيحون عند ترمذ . و يمر النيل بولاية النوبة ثم يجيء إلى مصر . والنوبة ولاية جبلية . وحين يصل النيل إلى الوادى ، فهناك ولاية مصر ، وأول مدينة يصل إليها ، على الحدود ، تسمى أسوان . والمسافة من مصر إليها ثلثمائة فرسخ ، وتقع المدن والولايات كلها على شاطىء النيل . وتسمى هذه الولاية ، أسوان ، بالصعيد الأعلى . ولا تستطيع السفن عبور النيل ، حين تصل لأسوان ، لأن الماء يخرج هناك من شلالات فيندفع سريعاً (٢) .

وولاية النوبة جنوبى أسوان. ولها ملك خاص. وسكانها سود البشرة ودينهم النصرانية. ويذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجان و يجلبون منها الرقيق. والرقيق في مصر إما نُوب (أونو بيّون) و إما روم. وقد رأيت قمحاً وذرة من النوبة ، كلاها أسود. ويقال إن حقيقة منابع النيل لم تعرف . وسمعت أن سلطان مصر أرسل بعثة لتتبع شاطئ النيل ، سنة كاملة ، ودرسه . ولكن أحداً لم يعرف حقيقة منبعه . ويقال إنه يأتى من جبل في الجنوب ، يسمى جبل القمر .

<sup>(</sup>۱) خروار : حمل حمار ،

<sup>(</sup>٣) وبالنيل موضعان يعرفان بالجنادل ، أحدها فوق أسوان بثلاثة أميال ، وهو جبل قطع أيضا لطريق الماء وترك ما قطع منه على غاية الوعورة فالماء يتسرب منه بين أحجار عظام . ولا تقدر المراكب أن تسير فيه لوعورته ، وإذا جاءته حملت إلى البر متاعها إلى أن تلحق بمسيل الماء المستقيم . . وكأنه توك ردءا لمن قصد بلد العدو أو ردءا لمن أراد مصر من ناحية العدو . صورة الأرض ص ه ١٤٨ .

حين تبلغ الشمس مدار السرطان يزداد النيل ، فيرتفع عشرين ذراعا عما كان مستقراً عليه في الشتاء . وهكذا يتزايد يوما بعد يوم . وقد أعدوا له ، في مصر ، مقاييس وعلامات ورتبوا عاملا وظيفته ألف دينار للمحافظة عليها ولتسجيل الزيادة . ومنذ أول يوم للفيضان ، يطوف منادون في المدينة ، منادين بأن الله تعالى قد زاد النيل كذا أصبعا ، ويذكرون مقدار زيادته كل يوم .

وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا ، تضرب البشائر ويفرح الناس ، حتى تبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا ، وهي الزيادة المعهودة ، يعنى أنه كلا قلت الزيادة عن ذلك ، قيل إن النيل نافص ، فتصدقوا ونذروا النذور وعلاهم الغم . فإذا زاد عن هذا القدر فرحوا وأظهروا الغبطة . وما لم يصل الارتفاع إلى ثمانية عشر ذراعا ، لا يأخذ السلطان الخراج (١) . و يتفرع من النيل فروع كثيرة تسير في الأطراف ، كما يتفرع منها ترع صغيرة . وعليها تقع الولايات والقرى . وأفيمت بمصر سواق كثيرة يصعب حصرها أو قياسها . وشيدت قرى مصر كلها على المرتفعات والتلول ، وذلك حتى لا تغرق ، فإن الما، بغمر البلاد كلها وقت الفيضان ،

<sup>(</sup>١) ولمصر عادة وسنة لم تزل منذ عهد فراعنتها فى استخراج خراجها وجباية أموالها واجتلاب قوانينها ، وذلك إنه لا يستتم استيفاء الحراج من أهلها إلا عند تمام الماء وافتراشه على سائر أراضيها ويقع إتمامه فى شهر توت .

وبطوبة يطالب الناس بافتتاح الحراج ومحاسبة المتقباين على الثن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول والممقود ، وبأمشير يؤخذ الناس فيه بإتمام ربع الحراج من السجلات ، وببرمهات يطالب الناس فيه بالربع الثانى والثمن من الحراج ، وببرمودة تقع المساحة على أهل الأعمال ، ويطالب الناس بإغلاق نصف الحراج عن سجلاتهم ويحصد بدرى الزرع ، وببشنس تقرر المساحة ويطالب الناس بما يضاف إلى المساحة من أبواب وجوه المال كالصرف والجهبذة وحق المراعى والقرط والسكتان على رسوم كل ناحية ويستخرج فيه إتمام الربع ، وبأبيب يستتم فيه ثلثة أرباع الحراج وهوأصل زيادة ماء النبل ، وفي مسرى يملق الحراج وفيه جمهور زيادة النبل ، صورة الأرض لابن حوقل ١٣٦ — ١٣٧ ،

وقال المقريزى (ج ١ ص ٩٧ — ٩٨) ومن أحسن السياسات فى أمر النداء على النيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق فى سميرة المعز لدين الله قال وفى همذا الشهر يعنى شوال سنة ٣٦٧ ( ٩٧٢) منع المعز لدين الله النداء بزيادة النيل وإن لا يكتب بذلك إلا إليه وإلى الفائد جوهر فاما تم أباح النداء يعنى المعز لدين الله النداء بزيادة النيل في أباح النداء يعنى المعز قدرعا وكسر الحليج. فتأمل ما أبدع هذه السياسة فإن الناس دائما إذا توقف النيل في أبام زيادته أو زاد قليلا يقلقون ويحدثون أنفسهم بعدم طاوع النيل فيقبضون أيديهم على العلال ويمتنعون من بيمها رجاء ارتفاع السعر ويجتهد من عنده مال فى خزن الغلة إما لطاب السعر أو لطاب ادخار قوت عياله في حدث بهذا الفلاء فإن زاد الماء أنحل السعر وإلا كان الجدب والقحط ، فنى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة .

وحينئذ يسيرون من قرية لأخرى بالزوارق<sup>(۱)</sup>. وقد أنشأوا على الشاطئ ، من أول الولاية لآخرها ، جسراً من الطين ، ليسير عليه الناس . وتصرف خزينة السلطان ، كل سنة ، للعامل المعتمد ، عشرة آلاف دينار مغربي ، لتجديد عمارته . و يجهز أهل هذه الولاية حاجاتهم الضرورية كلها لهذه الأشهر الأربعة التي تكون بلادهم أثناءها مغمورة بالماء ، ويخبز كل شخص في الريف ما يكفيه من الحبز هذه المدة و يقدده حتى لا يتعفن .

ونظام الغيضان هو الآتي :

يتزايد الماء أر بعين يوما من بدء الفيضان ، إلى أن يبلغ ثمانية عشر ذراعا ، ويبقى على هذا أر بعين يوما ، لايزيد ولا ينقص . ثم يتدرج نحو النقصان مدة أر بعين يوما أخرى حتى يصل إلى الحد الذي كان عليه في الشتاء . وحينها يبدأ الماء في التناقص يتبعه الزراع ، في يصل إلى الحد الذي كان عليه في الشتاء . وحينها يبدأ الماء في التناقص يتبعه الزراع ، فكما جفت بقعة زرعوها الزرع الذي يريدون ، وعلى هذا النحو زرعهم الصيفي والشتوى (٢) . فلا يتطلب ماء آخر قط .

تقع مصر بين النيل والبحر ، والنيل يأتى من الجنوب ، ويتجه شمالا ، ويصب فى البحر . والمسافة من مصر إلى الإسكندرية ثلاثون فرسخا .

وتقع الإسكندرية على شاطئ بحر الروم وشاطئ النيل. وتصدر منها بالسفن فاكهة كثيرة لمصر. وفي الإسكندرية منارة ،كانت قائمة وأنا هناك. وقد كان فوقها مرآة محرقة ، فحكلا جاءت سفينة رومية من القسطنطينية ، أصابتها نار من هذه الحراقة فأحرقتها. وقد بذل الروم كثيراً من الجد والجهد والحيلة فبعثوا شخصاً فكسر المرآة (٢٠). وفي عهد الحاكم ،

<sup>(</sup>١) وأكثر ما يصل أهل مصر بعضهم إلى بعض عند زيادة النيل فى المراكب لأن الماء يحجب بإحاطته أكثر مدنها وضياعها ويستولى عليها فى جميع أراضيها ، فطرقات بعضهم إلى بعض فى الماء بالمراكب أو من فوق الجسور الممتدة التى يصرف عليها إذا عملت كما ينبغى ربع الخراج .

صورة الأرض س ١٣٧ وانظر المقريزى ج ١ ص ٩٨ صورة الأرض س ١٣٧ وانظر المقريزى ج ١ ص ٩٨ .

(٢) يقول المقريزى (ج ١ ص ٩٨) وفإذا تكامل رى ناحية من النواحى قطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند خولة البسلاد ومشايخها فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها المعتادة على على حسب ما تشهد به قوانين كل ناحية من النواحى فتروى كل جهة مما ياجها مع ما يجتمع فيها من الماء المختص ولولا إتقان ما هناك من الجسور وحفر الترع والخلجان لفل الانتفاع بماء النيل . . وقد حكى أنه كان يرصد لعمارة جسور أراضى مصر فى كل سنة ثلث الخراج » .

 <sup>(</sup>٣) كثرت الأقوال في منارة الإسكندرية ، وقد عدد المفريزي (ج ١ ص ٢٠١ وما بعـدها)
 كثيرا من الروايات الخاصة بها ، ويقال إنها قديمة جدا ، كانت مشيدة قبل الإسكندر ، وكان عليها=

سلطان مصر ، جاءه شخص وعرض عليه أن يعيدها كما كانت ، فقال الحاكم لا حاجة إلى ذلك ، فإن الروم يرسلون إلينا الآن الذهب والمال كل سنة ، وهم راضون بأن يذهب جيشنا إليهم . وبحن معهم في سلام تام . وماء الشرب في الإسكندرية من المطر . وصحراؤها مملوءة بهذه الأعمدة المبعثرة التي قدمت وصفها (١) .

و يمتد بحر الإسكندرية حتى القيروان ، التي يفصالها عن مصر مسافة مائة وخمسين فرسخاً . والقيروان ولاية ، مدينتها الكبرى سجاماسة ، التي تقع على بعد أربعة فراسخ من البحر وهي مدينة كبيرة في الصحراء وبها حصن محكم . و بجانبها المهدية التي بناها للهدى ، أحد أبناء أمير المؤمنين الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما ، بعد استيلائه على المغرب والأندلس ، وهي في هذه الأيام تابعة لسلطان مصر . و يسقط البَرَدُ في القيروان ، ولحكنه لا يمكث على أرضها . و يتجه البحر شمالا و يسير ناحية اليمين إلى الأنداس ،

<sup>=</sup> مرآة من أخلاط شنى قطرها خمسة أشبار . . فـكانوا إذا قصدهم فاصد من الأمم التي حولهم عملوا لتلك المرآة عملا فألفت شماعها على سفن العــدو فأحرقتها . ولما حاء الإسكندر ، وكانت المنارة قد خربت ، أعادها ووضع فوقها مرآة لبرى منها من يقصده من أعدائه ، وكانت من زجاج مدير . وكانت مشفة بحيث تشاهد منها مراكب البحر على مسافة تعجز الأبصتار عن إدراكها . وبروى المفريزي ، مؤيدا رواية ناصر ، فيقول إن ملك الروم أيام الوليد بن عبد الملك ( ٧٠ ٥/٨٦ - ٩٦ / ٧١٥) أنفذ خادما من خواس خــدمه ذا رأى ودهاء ، فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور . . . فجاء إلى الوليد فأخبره أنه من خواص الملك وأنه أراد قتله لموجدة ، وأنه رغب في الإسلام فأسلم على يد الوايد وتقرب من قابه وتنصح إليه في دفائن استخرجها له من بلاد دمشــق وغيرها . . بكتب كأنت معه فيها صفات تلك الدفائن ، فلما صارت إلى الوليد تلك الأموال والجواهر شرهت نفسه واستحكم طمعه فقاله له الخادم يا أمير المؤمنين إن ها هنا أموالا وجواهر ودفائن العلوك ، فسأله الوليد عن الخبر فقال : تحت منارة الإسكندرية أموال الوك الأرض ، وذلك أن الإسكندر احتوى على الأموال التي كانت لشداد بن عاد وملوك مصر فبني لهــا ازجا تجت الأرض ، وقنطر لها الأقباء والقناطر والسراديب وأودعها تلكالذخائر من المين والورق والجوهر ، وبني فوق ذلك هذه المنارة — وكان طولها في الهواء ألف ذراع والمرآة في علوه والدبادية حلوس حولها فاذا نظروا إلى العدو في البحر في ضوء تلك المرآة صوتوا لمن قرب منهم ونشروا أعلاما فيراها من بعد منهم فيحترز الناس وتنذر البلد ، فلا يكون للعدو علمهم سبيل — فبعث الوليد مم الحادم بجيش من ثقاته وخواصه فهدم نصف المنارة منأعلاها وأزيلت المرآة ، فضج الناس من هذا وعلموا أنها مكيدة . . . فلما علم الخادم استفاضة ذلك وأنه سيتم إلى الوليد وأنه قد بلغ ما يحتاج إليه هرب .

<sup>(</sup>۱) يقول عبداللطيف البغدادى فى رحلته بمصر (ص ۱ ؛ طبع المجلة الجديدة): ورأيت بالإسكندرية عمود السوارى . ثم أنى رأيت بشاطئ البحر ، ثما يلى سور المدينة ، أكثر من أربعائة عمود مكسرة أنصافا وأثلاثا ، حجرها من جنس حجر عمود السوارى ، ويظن البغدادى أن هذه الأعمدة كانت تسند سقفا كان من تحته الرواق الذى كانت تلتى فيه دروس الفلسفة كما كانت فيه خزانة السكتب التى يقال إن عمرو من العاص أحرقها (ص ٢٤) .

وبين الأنداس ومصر ألف فرسح. وسكانها جميعاً مسلمون. وهي ولاية كبيرة جباية ينزل فيها البرد ويتجمد ، سكانها بيض وشعرهم أحمر وأكثرهم كالصقالبة عيونهم كعيون الفطط. وتقع الأندلس في نهاية بحر الروم ، فالبحر شرقى بالنسبة لأهلها. و إذا ذهب (السائر) من الأندلس ، شمالا جهة اليمين ، متتبعاً الشاطئ ، فإنه يبلغ بلاد الروم . وكثيراً ما يغزون الروم من الأندلس .

ومن الممكن أن يركب المسافر البحر إلى القسطنطينية إذا أراد ، واكن لابد من اجتياز خلجان كثيرة ، عرض كل منها مائتا فرسخ أو ثائمائة فرسخ ، لاتجتازها إلا سفن خاصة .

وقد سمعت من ثقة أن محيط هــذا البحر أر بعة آلاف فرسخ ، وأن فرعا منه يدخل بلاد الظلمات ، كما يقال ، وأن نهاية هذا الفرع متجمدة دائمًا لأن الشمس لاتباغه .

ومن جزائر هذا البحر صقلية ، وتبلغها السفينة من مصر فى عشرين يوماً . وهناك جزر كثيرة غيرها . ويقال إن صقلية ثمانون فرسخاً فى ثمانين . وهى ملك سلطان مصر . وتغادرها ، كل سنة ، سفينة تحمل المال إلى مصر ، ويجلبون منها كتانا رقيقاً وثيابا منقوشة ، يساوى الثوب منها ، فى مصر ، عشرة دنانير مغربية .

و إذا سار السائر من مصر شرقا يبلغ بحر القلزم . والقلزم مدينة على شاطى البحر بينها و بين مصر ثلاثون فرسخاً . وهذا البحر فرع من الحيط ، يتفرع عند عدن و يتجه نحو الشيال ، فإذا بلغ القلزم انقطع ، و يقال إن عرضه مائتا فرسخ . و يفصله عن مصر جبال وصحراء لا ماء فيها ولا نبات .

ومن يريد الذهاب إلى مكة ، من مصر ، يلزمه الاتجاه نحو الشرق ، فإذا بلغ القلزم وجد طريقين ، أحدها برى والآخر بحرى . وهو يبلغ مكة عن الطريق الأول في خسة عشر يوما ، في صحراء طولها ثلاثمائة فرسخ ، وتذهب عن هذا الطريق معظم القوافل الآتية ، ن مصر . فإذا سار عن طريق البحر يبلغ الجار في عشرين يوما ، وهي مدينة صغيرة ، ن المجاز تقع على شاطي البحر . ومنها إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام . ومن المدينة إلى مكة مائة فرسخ .

فإذا جاوز الجار ، وواصل السير في البحر ، بلغ ساحل اليمن ، ومن هناك إلى ساحل عدن . فإذا جاوزه ينتهى إلى الهند وهكذا حتى الصين . وإذا سار من عدن إلى الجنوب، ماثلا بحو الغرب فإنه يذهب إلى زنجبار والحبشة وسأشرح ذلك في مكانه (١) .

و إذا سار من مصر إلى الجنوب ، وجاوز ولاية النوبة ، بلغ ولاية المصامدة ، وهى أرض ذات مراع واسعة وفيها دواب كثيرة ، وسكانها سود ، كبار العظام ، غلاظ ، أقوياء البنية . ويكثر الجند منهم في مصر . وهم قباح الصورة ، ضخام الجثة ، يسمون المصامدة ، يحار بون راجلين بالسيف والحربة ، ولا يستطيعون استعال غيرها من الآلات .

## وصف مدينة الفاهرة :

أول مدينة يصل إليها المسافر من الشام إلى مصر هي القاهرة . وتقع مدينة مصر جنوبها . وتسمى القاهرة «المهزية » ، ويقال الممسكر «الفسطاط» . يروى أن أحد أبناء أمير المؤمنين الحسين بن على صلوات الله عليهم أجمعين ، وهو المهز لدين الله استولى على بلاد المغرب حتى الأنداس ، ثم سير جيشاً نحو مصر . وكان لا بد لهذا الجيش أن يعبر النيل ، وهذا أمر غير مستطاع ، أولا لأن النيل عظيم الاتساع ، وثانيا لأنه مملوء بالتماسيح التي تجذب إلى قاعه في الحال كل من يعبر . ويقال إنه في الطريق قرب مدينة مصر طاسم يحمى الإنسان والدواب من هذا الشر . ولكن أثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينة فلا يجرؤ أحد أن يقترب من النيل (٢) . قيل إن المهز أرسل جيشه ، فبزل سهم من المدينة اليوم . وقد أمر جنوده قائلا «حين تصلون إلى النيل ينزل الماء أمامكم كلب أسود فيعبر النهر ، فاتبعوه واعبروا آمنسين (٣) » . قيل وقد بلغ هذا المكان ثلاثون ألف أسود فيعبر النهر ، فاتبعوه واعبروا آمنسين (٣) » . قيل وقد بلغ هذا المكان ثلاثون ألف

(۲) وفى نيل مصر مواضع لايضر فيها التمساح كعدوة بوصير والفسطاط . صورة الأرض لأبى الفاسم
 ابن حوقل النصيبي . ليدن ١٩٣٨ . ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>١) هذه الجلة معناها أن الكتاب الدى بأيدينا مختصر عن نس أطول ، لأنه لم يرد فيه وصف لزنجبار أو الحبشة . أو أن المؤلف أراد أن يكتب عنها ثم لم يكتب .

<sup>(</sup>٣) يذكر التغربردي في كتابة و النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة » ( ج ٤ ص ٣٠ . طبع دار الكتب المصرية ) أن جوهرا أخذ مخاصة منيسة شلفان (شرقى الفناطر الخيرية مركز قليوب) ، فوصل إليه طائفة من العسكر في مراكب ففال جوهر للأمير جعفر بن فلاح ( من قواد المعز المشهورين، ظل واليا على دمشق إلى سنة ٣٠٠ إذ قتله الحسن بن أحمد القرمطي ، المعروف بالأعصم — راجم ف

فارس ، كلهم خدم المعز . وقد انطلق الكلب سابحا أمامهم ، وساروا على أثره ، وعبروا من غير حادث . ولم يقل أحد قط أن فارسا عبر نهر النيل راكبا . وكانت هذه الحادثة سنة ثلاث وستين وثلثمائة (٩٧٣) . وقد حضر السلطان إلى مصر عن طريق البحر . فأفرغت السفن التي حضر بها ، قرب القاهرة ، وأخرجت من الماء ، وتوكت كأنها أشياء لا غَناء فيها . وقد رأى راوى هذه القصة (ناصر خسرو) تلك السفن وهي سبع ، طول الواحدة مائة وخمسون ذراعا وعرضها سبعون . وقد مضى علبها هناك ثمانون سنة . وكان ذلك سنة إحدى وأر بعين وأر بعمائة (١٠٤٦) . حين بلغ الراوى هذا المكان .

وحين دخل المعز لدين الله مصر ، تقدم له بالطاعة قائد الجيش ، الذي ولاه خليفة بغداد . ونزل المعز بالجيش في هدذا الموضع الذي هو القاهرة اليوم . وقد سمى المعسكر بالقاهرة ، لأن ذلك الجيش كان قاهراً (١) . وقد أمر المعز بأن لا يتجول أحد من جيشه في المدينة أو يدخل بيت أحد . ثم أمر أن تبنى مصر في هذه الصحراء وأن يشيد كل من أفراد حاشيته بيتا ، وهكذا بنيت المدينة التي قل نظيرها (٢) .

ترجمته تاريخ ابن خاكان ج ١ ص ١٥٨ طبيع بولاق -): « لهذا اليوم أرادك المعز لدين الله » ، فعبر عريانا في سراويل وهو في موكب ومعه الرجال خوضاً ، والتق مع المصريين ، ووقع القتال بينهم ، وثبت كل من الفريقين ، فقتل كثير من الإخشيدية وانهزم الباقون بعد قتال شديد .

<sup>(</sup>١) اختلفت الروايات في سبب هذه التسمية ، وقد ذكر التغربردي في النجوم الزاهرة (ج ؛ ص ١٤) بعض هذه الروايات . والرواية التي يرجعها هي ماقيل من أن جوهرا حين دخل مصر بعسكر عظيم ، وملكها ، وجدها لا تتسع للجند والناس ، فاختط سور القاهرة وبني بها القصور ، وسماها المنصورية ، وذلك في سنة ٨ ٩ ٦ ٨/٣٥ ، فلما قدم المعز العبيدي من القيروان (٣٦٢/٣٦٢) غير اسمها وسماها القاهرة . قال والسبب في ذلك أن جوهراً لما قصد إقامة السور وبناء القاهرة جم المنجمين وأمرع أن يختار وا طالعا لحفر الأساس ، وطالعاً لري حجارته ، فجعلوا بدائر السور قوائم من خشب ، وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس ، وأفهموا البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما في أيديهم من المون والحجارة ، ووقف المنجمون لتحرير هده الساعة وأخذ الطالع ، فاتفتى وقوف غراب على ما بأيديهم من الطين والحجارة في الأساس ، فصاح المنجمون : لا ، لا ، الفاهر في الطالع ! ... وكان غرض جوهر أن يختاروا للبناء طالعا لا يخرج البلد عن نسلهم أبداً ، فوقع أن المربخ كان في الطالع ، غرض جوهر أن يختاروا للبناء طالعا لا يخرج البلد عن نسلهم أبداً ، فوقع أن المربخ كان في الطالع ، وهو يسمى عند المنجمين القاهر ... فلما قدم المعز إليها وأخبر بهذه الفصة ، وكان له خبرة بالنجامة ، وافقهم على ذلك ؛ فغير اسمها وسماها الفاهرة .

وقبل أيضاً إن سبب هذ، التسمية وجود قبة في قصر بالمدينة تسمى القاهرة ، فسميت بهما . وقد رجم التغريردي إلى كتابي المقريزي : اتعاظ الحنفا والخطط .

<sup>(</sup>٢) وَلَمَا نُزَلُ جُوهُرُ الْقَائِدُ اخْتَطَتَ كُلُّ قَبِيلَةً خُطَّةً عُرَفَتَ بِهَا ، فَزُويلَةً بِنْتَ البَابِينَ المُعْرُوفِينِ بِبَابِي =

وقدرت أن فى القاهرة ما لايقل عن عشرين ألف دكان ، كلها ملك للسلطان ، وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهر ، وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين . والأربطة والحمامات والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحصر ، وكلها ملك السلطان ، إذ ليس لأحد أن يملك عقاراً أو بيتا غير المنازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه ، وسمعت أن للسلطان ثمانية ألف بيت فى القاهرة ومصر ، وأنه يؤجرها و يحصل أجرتها كل شهر . يؤجرونها للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا يجبر شخص على شى .

ويقع قصر السلطان في وسط القاهرة ، وهو طلق من جميع الجهات ، ولا يتصل به أى بناء . وقد مسحه المهندسون فوجدوه مساويا لمدينة ميافارقين (۱) ، وكل ماحوله فضاء ، ويحرسه كل ليلة ألف رجل ، خسمائة راجل وخسمائة فارس . وهم ينفخون البوق ويدقون الطبل والكوس من وقت صلاة المغرب ويدورن حول القصر حتى الصباح ، ويبدو هذا القصر ، من خارج المدينة ، كأنه جبل ، الكثرة ما فيه من الأبنية المرتفعة ، وهو لا يرى من داخل المدينة ، لارتفاع أسواره . وقيل إن به إثنى عشر ألف خادم مأجور ، ومن يعرف عدد من فيه من النساء والجوارى ؟ إلا أنه يقال إن به ثلاثين ألف من الدى أبواب أخرى تحتها ، وأسماء أبوابه الظاهرة هي : باب الذهب ، باب البحر ، فضلا عن أبواب الزهومة ، باب السلام ، باب الزبرجد ، باب العيد ، باب الفتوح ، باب السريح ، باب الزهومة ، باب السلام ، باب الزبرجد ، باب العيد ، باب الفتوح ،

زويلة ، وهما البابان اللذان عند مسجد ابن البناء وعند الحجارين ، وهما بابا القاهرة ، وهكذا . .
 النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٣٧

<sup>(</sup>١) قصر السلطان يطلق على مجموعة من القصور منها القصر الصغير الغربى ، والقصر اليافعى ، وقصر الذهب ، وقصر الأفيال ، وقصر الظفر ، وقصر الشجرة ، وقصر الشوك ، وقصر الزمرد ، وقصر الحوم ، وقصر البحر ( المحول ) ، وهى كلها قاعات ومناظر من داخل سور القصر الكبير الشرقى ، ويقال لها القصر ر الزاهرة . كان هذا القصر في الجهه الشرقية من القاهرة ، وقد أمن ببنائه المنزلدين الله ( ٣٤١ – القصر الزاهرة ، وكان ابتداء م ٢/٣٦ م و مع أساس سور القاهرة سنة ٨ ٩ ٩ / ٨ ٩ وفي سنة ٩ ٩ ٩ / ٩ ٢ و ركب عليه بابين وفي سنة بنائه مع وضع أساس سور القاهرة سنة ٨ ٩ ٩ / ٨ ٩ وفي سنة ٩ ٩ ٩ / ٩ ٢ وكان ابتداء بنائه مع وضع أساس سور المقاهرة سنة ٨ ٩ ٩ / ٨ وفي سنة ٩ ٩ ٩ / ٩ ٢ وكان المقاطميون إلى أحرر أيامهم ( المقريزى ج ٢ ص ٢ / ٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) عند ما استولی صلاح الدین الأیوبی علی هذ القصر ، أخرج من كانوا فیه ، فبلغ عددهم اثنا
 عشر ألف نسمة لیس فیهم فحل إلا الحلیفة وأهله وأولاده ، (المقریزی ج ۲ ص ۲۱۵) .

باب الزلاقة ، باب السرية (١) ، وتحت الأرض باب يخرج منه السلطان راكباً ، وهذا الباب على سرداب يؤدى إلى قصر آخر خارج المدينة . ولهذا السرداب الذي يصل بين القصرين سقف محكم ، وجدران القصر من الحجر المنحوت بدقة ، تقول إنها قدت من صخر واحد . ويتألف القصر من المناظر والإيوانات المالية . وفي داخله دهايز به دكك .

وأركان الدولة ، والخدم ، من العبيد السود أو الروم . والوزير رجل يمتـــاز عن الجميع بالزهد والورع والأمانة والصدق والعقل .

ولم يكن شرب الخر مباحا ، أعنى أيام الحاكم الذى حرم على النساء الخروج من بيوتهن . وماكان أحد يجفف العنب فى بيته لجواز عـل السيكى (نوع من الشراب) منه . ولم يكن أحدهم يجرؤ على شرب الحمر ، ولا كانوا يشربون الفقاع ، فقد قيل إنه مسكر ، فهو محرم .

وللقاهرة خمسة أبواب: باب النصر، وباب الفتوح، وباب القنطرة، وباب الزويلة، وباب الزويلة، وباب الخويلة، وكل وباب الخليج، وليس للمدينة قلعة، ولكن أبنيتها أقوى وأكثر ارتفاعا من القامة، وكل قصر حصن. ومعظم العارات تتألف من خمس أو ست طبقات.

و يجلب ماء الشرب من النيل ، ينقله السقاءون على الجال . والآبار القريبة من النيل عذب ماؤها ، وأما البعيدة عنه فماؤها ملح. ويقال إن فى القاهرة ومصرا ثنين وخسين ألف جمل يحمل عليها السقاءون الروايا ، وهؤلاء عدا من يحمل الماء على ظهره فى الجرار النحاسية أو القرب ، وذلك فى الحارات الضيقة التى لا تسير فيها الجال .

وقد ذكر التغريردى (ج ٤ ص ٣٥ – ٤٦) أن من أبواب القصر : باب العيد ، باب الزمرد ، باب الذهب ، باب الزهومة ، باب قصر الشوك .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى والتفريردى بعض هذه الأسماء ، مع اختلاف ، وقد صحح ناشر التغريردى (ج ؛ ص ٣٦ ملحوظة ؛ ) باب السرية بباب التربة ، وقال إنه يعرف بباب تربة الزعفران كما جاء فى خطط المقريزى ، وعندى أن تسمية ناصر ، لكونه أقدم ، أقرب إلى الصحة . وأما باب السريج فليس مذكورا فى الكتابين المذكورين ، وذكر ناشر النجوم الزاهرة فى ملحوظاته (ص ٣٦ ج ؛ ) أن الباب التاسع للقصر يسمى باب الربح الذى كان يقع مكان البناء رقم ٥٠ من شارع التمبكشية بجوار جامع جال الدين (الجامع المعلق) قرب الصاغة ، وأرجع أن تكون كلمة السريخ تحريفا لكامة الربح . فهو باب الربح لا السريح .

و فى المدينة بساتين وأشجار بين القصور تسقى من ماء الآبار . و فى قصر الساطان بساتين لا نظير لها ، وقد نصبت السواق لريها . وغرست الأشجار فوق الأسطح فصارت متنزهات .

وحين كنت هناك أجر منزل مساحته عشرون ذراعا فى إثنى عشر ذراعا بخمسة عشر ديناراً مغربيا فى الشهر . والمنزل الذى أقمت فيه ، كان أر بعة أدوار ، ثلاثة منها مسكونة ، والرابع خال ، وقد عرض على صاحبه خمسة دنانير مغربية كأجرة شهرية ، فرفض معتذراً بأنه يلزمه أن يقيم به أحيانا ، ولو انه لم يحضر مرتين فى السنة التى أقتها هناك .

وكانت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول إنها بنيت من الجواهم الثمينة لا من الجصوالآجر والحجارة . وهي بعيدة عن بعضها ، فلا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغي لبيته في كل وقت ، من هدم أو إصلاح ، دون أن يضايق جاره (۱)

ويرى السائر ، خارج المدينة ، ناحية الغرب ، ترعة كبيرة تسمى «الخليج» . حفرها والد السلطان . وله على شاطئيها ثلاثمائة قرية . ويبتدئ « فم الخليج» من مدينة مصر ويمر بالقاهرة ويدور بها مارا أمام قصر السلطان . وقد شيد على رأسه قصران ، أولها «قصراللؤلؤة» ، وثانيهما «قصر الجوهرة (٢٠)» .

<sup>(</sup>۱) والقاهرة استحدثها جوهر لجيشه وشمله وحاشيته وقد ضمت من المحال والأسواق وحوت من أسباب القنية والارتفاق بالحمامات والفنادق إلى قصور مشيدة ونعم عتيدة وقد أحدق بها سور رفيع يزيد على ثلثة أضعاف مابني بها . صورة الأرض لأبى القاسم بن حوقل النصيبي . ليدن ١٩٣٨ ص ١٤٧

<sup>(</sup>٧) منظرة اللؤلؤة وتعرف أيضا بقصر اللؤلؤة ، تقع قرب باب القنطورة وكان قصرا من أحسن القصور وأعظمها زخرفة ، وهو أحد متنزهات الدنيا المذكورة ، فإنه كان يشرف من شرقيه على البستان السكافوري ، ويطل من غربيه على الخليج ، وكان غربى الحليج إذ ذاك ليس فيه من المبانى شيء ، وإنما كان فيه بسانين عظيمة وبركة تعرف ببطن البقرة ، فيرى الجالس في قصراللؤلؤة جميع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق وما هو من قبليها ، ويرى بحر النيل من وراء البساتين ، قال ابن ميسر :

هذه المنظرة بناها العزيز بالله ( ٣٦٥ – ٣٨٥/ ٩٧٥ – ٩٩٦)، ولما ولى برجوان (الأستاذ أبو الفتوح بركبوكان الصقلبي، كان عبدا أسود من عبيد العزيز بالله وولى الوزارة أيام الحاكم وظل بها إلى أن قتل سنة ٩٩/٣٩٠) وزارة الحاكم بأمر الله (٣٨٦ – ١٠٢١) سكن=







باب جامع الحاكم — مكتوب عليه : مولانا أمير المؤمنين الامام الحاكم بأصرالله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه وعندما أصلح هذا الباب ركب خطاً لجاءت ضلفته اليمني مكان اليسرى . (كليشيه دار الآثار العربية) .

وفى القاهرة أر بعة جوامع (مساجد جمعة)، الأزهر وجامع النور وجامع الحاكم وجامع المعز . والأخير خارج القاهرة على شاطىء النيل .

ويتوجه المصريون نحو مطلع الحمل حين يولون وجوههم شطر القبلة .

و بين مدينتي مصر والقاهرة أقل من ميل ، والأولى في الجنوب والثانية في الشمال . و يمر النيل بهما ، و بساتينهما و بيوتهما متصلة وتغمر المياه الوادى بأجمعه في الصيف كأنه بحر ، عدا حديقة السلطان لأنها على مرتفع .

# وصف فتح الخليج:

حين يبلغ النيل الوفاء ، أى من العاشر شهر يور (أغسطس وسبتمبر) إلى العشرين من آبان (اكتو بر ونوفمبر) ، ويبلغ ارتفاع الماء عشرين ذراعا عن مستواه فى الشتاء، وتكون أفواه الترع والجداول مسدودة فى البلاد كلها ، يحضر السلطان راكبا ليفتح هذا النهر الذى يسمى «الخليج» ، والذى يبدأ قبل مدينة مصر ثم يمر بالقاهرة .

= بمنظرة اللؤاؤة إلىأن قتل ، وفي سنة ٢ · ١ / ١ · ١ أمر الحاكم بأمر الله بهدم اللؤلؤة ونهبها وبيع مافيها . وفي أيام الظاهر لإعزاز دين الله ( ٢١١ ع – ٢٠٠/ ١ ٢ – ٢٠٣١) أعيد بناء اللؤلؤة ، وكانت عادة الخلفاء أن يقيموا بها أيام النيل ، وقد أقام بهذا القصر نجم الدين والد صلاح الدين بعد وفاة العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين ( ٥ ٥ ٥ – ٢٠ / ١٠١٠ – ١١٧١) ، وقد اجتمع بهذا القصر في ذلك الوقت ، الشاهران الفقيه نجم الدين عمارة اليمني وأبو سالم يحيي بن حصيبة فأنشد الأخير نجم الدين قائلا :

يا مالك الأرض لا أرضى له طرفا منها وما كان منها لم يكن طرفا قد عجل الله هذى الدار تسكنها وقد أعد لك الجنات والغرفا تصرفت بك عمن كان يسكنها فالبس بها الغز ولتلبس بك المعرفا كانوا بها صدفا والدار لؤلؤة وأنت لؤلؤة صارت لها صدفا

فغضب الفقيه نجم الدين ثما في هذا الشعر من عدم الوفا. وقال :

وقلت ما قلته فى ثلبهم سخفا والعرف ما زال سكنى اللؤلؤ الصدفا فيها وشف فأسناها الذى وصفا وكونها حوث الأشراف والشرفا فيها ومن قبلهم قد أسكنوا الصحفا من البرية إلا كل من عما

أثمت يا من هجا السادات والخلفا جعلتهم صدفا حلوا بلؤلؤة وإنما هي دار حل جوهرهم فقال لؤلؤة عجبا ببهجتها فهم بسكناهم الآيات إذ سكنوا والجوهم الفرد نور ليس يعرفه

وقد قتل هذا الشاعر الوفى بعد ذلك ، لأنه أبى أن يغير عقيدته عندما تغيرت الدول . (المقريزى طبع المليجي ج ٢ ، ص ٣٤٨ والنجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٤٦) . وهو ملك خاص للسلطان. وفي ذلك اليوم (يوم ركوب السلطان لفتح الخارج) تفتح الخاجان والترع الأخرى في الولايات كلها.

وهذا اليوم من أعظم الأعياد في مصر ، ويسمى «عيد ركوب فتح الخايج».

حينها يقترب هذا الموسم ، ينصب للسلطان على رأس الخليج سرادق عظيم التكالبف من الديباج الرومى ، وموشى كله بالذهب ، ومكال بالجواهر ، ومعد أعظم إعداد ؛ وهو من الكبر بحيث يتسع ظله لمائة فارس . وأمام هذا السرادق خيمة من البوقامون وسرادق آخر كبير .

وقبـل الاحتفال بثلاثة أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون الكوس في الاصطبل، لتألف الخيل هذه الأصوات.

ويسير في ركاب السلطان عشرة آلاف فارس ، على خيولهم سروج مذهبة ، وأطواق وألجمة مرصعة ، وجميع لبد السروج من الديباج الرومي والبوقلمون ، نسجت لهذا الغرض خاصة ، فلم تفصل ولم تُخط ، وطرزت حواشيها باسم سلطان مصر ، وعلى كل حصان درع أو جوشن . وعلى قمة السرج خوذة وجميع أنواع الأساحة الأخرى . وكذلك تسير جمال كثيرة عليها هوادج مزينة ، و بغال عمارياتها (هوادجها) كلها مرصمة بالذهب والجواهر ، وموشاة باللؤلؤ ، و إن الكلام ليطول إذا ذكرت كل ما يكون في يوم فتح الخليج .

فى ذلك اليوم ، يخرج جيش السلطان كله ، فرقة فرقة ، وفوجا فوجا ، والحل جماعة اسم وكنية .

فرقة تسمى « الكتاميين » . وهم من القيروان ، أنوا فى خدمة المهز لدين الله . وقيل إنهم عشرون ألف فارس .

وفرقة تسمى «الباطليين» . وهم رجال من المغرب، دخلوا مصر قبل مجىء الساطان إليها. وقيل إنهم خمسة عشر ألف فارس .

وفرقة تسمى « المصامدة » . وهم سود من بلاد المصامدة ، قيل إنهم عشرون ألف رجل . وفرقة تسمى « المشارقة » . وهم ترك وعجم . وسبب هذه التسمية أن أصلهم ليس عربياً ،

ولو أن معظمهم ولد في مصر ، وقد اشتق اسمهم من الأصل ، قيل إنهم عشرة آلاف رجل ، وهم ضخام الجثة .

وفرقة تسمى «عبيد الشراء» . وهم عبيد مشترون ، قيل إنهم ثلاثون ألف رجل . وفرقة تسمى « البدو » . وهم من أهل الحجاز ، وكلهم يجيدون حرب الرماح ، قيل إنهم خمسون ألف فارس .

وفرقة تسمى « الأستاذين » . كلهم خدم بيض وسود ، اشتروا للخدمة ، وهم ثلاثون ألف فارس .

وفرقة تسمى « السرائيين » . وهم مشاة جاءوا من كل ولاية ، ولهم قائد خاص ، يتولى رعايتهم ، وكل منهم يستعمل سلاح ولايته ، وعددهم عشرة آلاف رجل .

وفرقة تسمى « الزُّنوج » يحار بون بالسيف وحده . قيل إنهم ثلاثون الف رجل .

ونفقة هـ ذا الجيش كله من مال السلطان ، ولكل جندى منه مرتب شهرى على قدر درجته ، ولا يجـبر على دفع دينار منها أحد الرعايا أو العمال . ولكن هؤلاء يسلمون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسـنة ، وتصرف أرزاق الجند من الخزانة في وقت معين ، بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بمطالبة الجند (١) .

وهناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوا لمصرمن أطراف العالم ، ولا يعدون من الجيش . ومن بين هؤلاء أولاد خسرو دهلي ، وقد أتت أمهم معهم ، وأولاد ملوك الحرج (جورجيا) ، وأبناء ملوك الديلم ، وأبناء خاقان تركستان (٢٠) .

وكذلك وجد في يوم فتح الخليج طبقات أخرى من الرجال من ذوى الفضل والأدباء والشعراء والفقهاء ولحكل منهم أرزاق معينة . و لا يقل رزق الواحد من أبناء الأمراء عن

<sup>(</sup>١) يقول الفلفشندى فى صبح الأعشى (ج ٣ ص ٤٧٨) فى كلامه عن طوائف الأجناد : «وكانوا عدة كثيرة ، تنسبكل طائفة منهم إلى من بق من بقايا خليفة من الحلفاء الماضين منهم ، كالحافظية والآمرية من بقايا الحافظ والآمر ، أو إلى من بق من بقايا وزير من الوزراء الماضين كالجيوشية والأفضلية من بقايا أمير الجيوش بدر الجالى وولده الأفضل ، أو إلى من هى منتسبة إليه فى الوقت الحاضر كالوزيرية ، أو غير ذلك من القبائل والأجناس كالأتراك والأكراد والغز والديلم والمصامدة ، أو من المستصنعين كالروم والفرنج والصقالبة ، أو من السودان من عبيد الشراء ، أو المتقاء وغيرهم من الطوائف ، والحكل طائفة منهم قواد ومقدمون يحكمون عليهم » .

<sup>(</sup>٢) من هذا نتبين البعثات التي كانت تفد على مصر التوسع في معرفة المذهب الفاطمي .

خمسائة دينار وقد يبلغ الألفين ، وليس لهم عمل إلا أن يذهبوا ليسلموا على الوزير حين يركب ثم يعودون .

والآن نعود إلى حديث فتح الخليج .

فى اليوم الذى ذهب الساطان فى صباحه لفتح الخايج، استأجروا عشرة آلاف رجل أمسك كل واحد منهم إحدى الجنائب التى ذكرتها، وساروا مائة مائة، وأمامهم الموسيقيون ينفخون البوق ويضربون الطبل والمزمار. وسار خلفهم فوج من الجيش. مشى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخليج، ثم رجعوا. وقد أعطى كل أجير قاد جنيبة ثلاثة دراهم. و بعد الخيول، أتت الجمال وعليها المهود والمراقد، ومن بعدها البغال وعليها العاريات.

وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجنائب ، وهو شاب كامل الجسم ، طاهر الصورة من أبناء أمير المؤمنين حسين بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهما . كان حليق شهر الرأس ، يركب على بغل ليس في سرجه أو لجامه حلية ، فليس عليه ذهب أو فضة . وقد ارتدى قميصا أبيض ، عليه « فوطة » فضفاضة ، كالتي تلبس في بلاد المغرب (۱) ، والتي تسمى في بلاد العجم « دراعة » ، وقيل إن اسم هذا القميص « الدبيق (۲) » ، وإنه يساوى عشرة آلاف دينار . وكان على رأسه عامة من لونه ، و يمسك بيده سوطا ثميناً . وأمامه ثلثمائة راجل ديلهي ، عليهم ثياب رومية مذهبة . وقد حزموا خصورهم ، وأ كامهم واسعة كما يلبس رجال مصر . ومعهم النشاشيب والسهام ، وقد عصبوا سيقانهم .

ويسيرمع السلطان حامل المظلة ، راكباً حصاناً ، وعلى رأسه عمامة مذهبة صرصهة ، وعليه حلة قيمتها عشرة آلاف دينار ذهبي مغربي . والمظلة التي بيده ثمينة جدا ، وهي مرصعة ومكالة . وليس مع السلطان فارس غير حامل المظلة (٢) . وقد سار أمامه الديالمة ،

 <sup>(</sup>۱) يقصد ما يلبس في بلاد المغرب ويسمى الحرام ، والنص الفارسي يقول « العرب » وهو خطأ مطبعي ظاهر .

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد « الدبيق » وهو نوع من الأقشة الحريرية المزركشة التي كانت تصنع في دبيق ، وهي بلدة بمصر قديمه وكانت واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنيس وموضعها اليوم تل دبيق في الممال الشرق لقرية صان الحجر . تعليقات النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) والمظلة التي تحمل على رأس الحليفة عند ركوبه هي قبة على هيئة خبمة على رأس عمود كالمظلة =

وعلى يمينه و يساره جماعة من الخدم ، يحملون المجامر و يحرقون العنبر والعود . والعادة في مصر أن يسجد الرجال للسلطان وأن يدعوا له كما قرب منهم .

وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج كبير من أهل العدلم وأركان الدولة . وقد ذهب السلطان إلى حيث ضرب الشراع على رأس سد الخلبج أى فم النهر . وظل ممتطيا البغل تحت السرادق مدة ساعة ، و بعد ذلك ساءوه مزراقا ليغمرب به السد . ثم عجل الرجال بهدمه بالمعاول والفؤوس والمخارف ، فانساب الماء ، وقد كان صرتفعاً ، وجرى دفعة واحدة في الخليج .

وفى هــذا اليوم يخرج جميع سكان مصر والقاهرة للتفرج على فتح الخليج ، وتجرى فيه أنواع الألعاب العجيبة .

وكان فى أول سفينة نزلت الخليج جماعة من الخرس يسمون بالفارسية «ك: ك. ولال»، لعلهم يتفاءلون بنزولهم. ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا اليوم

وكان للسلطان إحدى وعشرون سفينة ، وقد عمل لها حوض خاص قرب القصر ، في اتساع ميدانين أوثلاثة ، وطول كل سفينة منها خمسون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا، وكلها مزينة بالذهب والفضة والجواهر والديباج ، ولو وصفتها لسطرت أوراقا كثيرة . وهذه السفن كلها مربوطة في الحوض ، معظم الوقت ، كالبغال في الاصطبل .

\* \* \*

وللسلطان حديقة تسمى «حديقة عين شمس » ، على فرسخين من القاهرة . وهناك عين ماء عذبة سمى البستان بها . ويقال إن هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت قربها بناية قديمة بها أربع قطع من الحجارة الكبيرة ، كل قطعة مثل المنارة ، وطول

التى يركب بها السلطان الآن ، وكانت إننى عشر شوزكا عرض سفل كل شوزك شبر ، وطوله ثلاثة أذر ع ونمث ، وآخره من أعلاه دقيق للغاية ، بحيث يجتمع الإثنا عشر شوزكا في رأس عمود بدائرة وعمودها قنطارية من الزان ملبسة بأنابيب الدهب ، وفي آخر أنبوبة ثاثى رأس العمود فاسكة بارزة مقدار عرض إبهام تشد آخر الشوازك في حلفة من ذهب ، وتنزل رأس الرمح . ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفه ، وحاملها من أكبر الأمراء ، وله عندهم التقدم والرفعة ، لحمل ما يعلو رأس الخليفة . صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٦٩ ، ٢٧٩ ( طبعة دار السكتب الملسكية )

كل منها ثلاثون ذراعا ، وكان الماء يقطر من رؤوسها ، ولا يدرى أحد ما هى (١) ؟ وفى الحديقة شجرة البلسان (٢) ، يقال إن آباء هذا السلطان أتوا ببذرتها ، بن بلاد الغرب وزرعوها فى الحديقة ولا يوجد غيرها فى جميع الآفاق . وهى غير معروفة فى بلاد الغرب ومع أن لهذه الشجرة حبا إلا أنه لا ينبت حيثما زرع ، و إذا نبت فلا يخرج الزيت منه ، وهذه الشجرة مثل شجرة الآس ، يشذبون غصونها بالنصل حينما تكبر ، وير بطون زجاجة عند موضع كل قطع فيخرج منه الدهن كالصمغ ، وحين ينفذ ما فيها من دهن تجف . ويحمل البستانيون غصونها إلى المدينة ويبيعونها ، ولحاؤها ثخين ، وطعمه كاللوز حين يقشر . وينبت فى جزعها أغصان فى السنة التالية فيعملون بها كما فعلوا فى السنة الغابرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يقول عبد اللطيف البغدادى فى رحلته بمصر ( ۱ ٤ طبع المجلة الجديدة ) : وفى عين شمس المسلتان المشهورتان وتسميان مسلق فرعون . . ورأيت إحدى المسلتين وقد خرت وانصدءت من نصفها لعظم الثقل وأخذ النحاس من رأسها ( فقد كان على رأس كل مسلة قلنسوة نحاس إلى ثلاثة أذرع منها كالفمع) ثم إن حولها من المسال شيئاً كثيرا .

<sup>(</sup>۲) و وبعين شمس إلى ناحية الفسطاط نبت يزرع كالقضبان يسمى الباسم يتخذ منه دمن البلسان لا يعرف بمكان من الأرض إلا هناك ويؤكل لحاء هذه الفضبان فيكون له طعم صالح وفيه حرارة وحروفة لذيذة » . كتاب صورة الأرض لأبى القاسم بن حوقل النصيبي طبع ليدن سنة ١٩٣٨ ص ١٦٠ — ١٦١

وذكر عبداللطيف البغدادي في كتابه ص ٢٧ إن البلسان من مصر « وإنه لا يوجد اليوم إلا بها ، بهين شمس ، في موضع محاط عليه ، محتفظ به ، مساحته نحو سبعة أفدنة وارتفاع شجرته نحو ذراع وأكثر من ذلك ، وعليها قشران الأعلى أحمر خفيف والأسفل أخضر شخين وإذا مضغ ظهر في الفم منه دهنية ورائحة عطرة وورقه شبيه بورق السنداب، ويجتني دهنه عند طلوع الشعرى بأن تشدخ السوق بعد ما يحت عنها جيم ورقها ، وشدخها يكون بحجر يتخذ محددا ، ويفتة رشدخها إلى صناعة ، بحيث يقطع القشمر الأعلى ويشق الأسفل ، شقا لا ينفذ إلى الخشب ، فإن نفذ إلى الخشب لم يخرج منه شيء ، فإذا شدخه كما وصفنا أمهاه ريم يسيل لثاه على العود فيجمعه بأصبعه مسحا إلى قرن فإذا امتلأ صبه في قناني زجاج ، ولا يزال كذلك حتى ينتهي جناه وينقطع لثاه ، وكما كثر الندى في الجوكان لثاه أكثر وأغزر ، وفي الجدب وقلة الندى يكون اللثا أنزر . ومقدار ما أخرج منه في سنة ٩ ٩ ٥ / ١٩٧٧ وهي عام جنب نيف وعشرون رطلا . يكون اللثا أنزر . ومقدار ما أخرج منه في سنة ٩ ٩ ٥ / ١٩٧٧ وهي عام جنب نيف وعشرون رطلا . ثم تؤخذ الفناني فتدفن إلى القيظ ، وحمارة الحر ، وتخرج من الدفن ، وتجعل في الشمس ، ثم تتفقد كل يوم ، فيوجد الدهن وقد طفا فوق رطوبة مائية وأثقال أرضية ، فيقطف الدهن ، ثم يعاد إلى الشمس ، ثم تنفقد كل ولا يزال كذلك يشمسها ويقطف دهنها حتى لا يبق فيها دهن ، فيؤخذ ذلك الدهن ويطبخه قيمه في الخية لا يطلع على طبخه أحدا ثم يرفعه إلى خزانة الملك . . . ورأيت جالينوس يقول إن أجود دهن البلسان ما كان بأرض فلسطين وأضعفه ما كان بمصر . ولا نجد اليوم منه بفلسطين شيئا البتة » . البلسان ما كان بأرض فلسطين وأضعفه ما كان بمصر . ولا نجد اليوم منه بفلسطين شيئا البتة » .

ولمدينة القاهرة عشر محلات وهم يسمون المحلة حارة وهي حارات: برجوان (١) وزويله (٢) والجودرية (١) والأمراء (١) والديالمة (٥) والروم (١) والباطاية (٧) وتصر الشوق (١) وعبيد الشرا (٩) والمصامدة (١٠) .

(۱) تنسب إلى الخادم بَسرَ جوان ، من خدم القصر أيام العزيز بالله (۳۱۰ – ۳۸۱ / ۹۷۰ – ۹۹۰) و اقب بالواسطة وكان لبرجوان هذا شأن فى أيام الحاكم بأص الله (۳۸۱ – ۲۸۱ / ۹۲۱ – ۹۲۰ ) ولقب بالواسطة و بمدبر الدولة . وكان يتولى أمور مصر والشام والحجاز والمغرب . وأصر الحاكم أبا الفضل ريدان بأن يقتله فقتله سهنة ۳۹۰ / ۲۰۰۰ . و تقع هذه الحارة اليوم فى قسم الجمالية .

راجع النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٨ ٤ وشيفر ص ١٤٤ .

(۲) زویلة اسم ضاحیة فی القیروان کما أنه اسم بلدة صغیرة بجوار المهدیة التی بناها عبد الله المهدی (۲) رویلة اسم ضاحیة فی المسکن أفراد (۲۹۷ – ۹۰۹۳۲۲ – وقد سمکن أفراد هذه القبیلة التی سکنته . وقد سکن أفراد هذه القبیلة حارة سمیت باسمهم – زویلة – فی مصر ، کانت أکبر حاراتها . وتعرف الیوم باسم حارة الیهود (شارع الموسمی) . النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ۲ ه

(٣) تنسب إلى جماعة ينسبون إلى جو درخادم المهدى ، كان عددهم . . ٤ ، وتقع فى دائرة قسم الدرب الأحمر . النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ١ ٥ .

(٤) غَيْرُ اسْمُهَا أَيَامَ صَلاحَ الدَّيْنَ ، حينَ سَكَنْهَا الملك المعظم توران شاه ، بعد مجيئه من الشام ، وصيت درب شمس الدولة ، نسبة إليه . وتقع بين شارع السكة الجديدة و شارع الحزاوى الصغير . النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٢ ه . وشيغر ص ١٤٤ .

(ه) تنسب إلى ساكنيها من الديلم الذين صحبوا افتكين المعزى غلام معز الدولة البويهي (٤٤٣ – ٥٧ه / ٥٠٩ ) حين قدم أولاده إلى القاهرة . وكانت كبيرة ، تشمل ثلاث حارات ، حارة المحكيين ، ودرب الأتراك ، وخوش قدم ، حيث يوجد الآن زقاق مشهور بحبس الديلم . وكذلك سكن حارة الديلم جماعة من الأمراء والأعيان فأطلق عليها اسم حارة الأمراء ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٢٧ — ٢٨ .

(٦) وهي حارتان ، حارة الروم المشهورة اليوم والتي تقع في قسم الدرب الأحمر ، وحارة الروم الجوانية تنسب للأشراف الجوانيين ، وهي تقع في قسم الجالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلي ، وحارة الروم العليا . وعند ما غضب الحاكم بأمر الله على الروم أمر بنهب الحارتين وهدمهما (١٧ ذى الحجة ١٧ / ٣٩٩ اغسطس ١٠٤٩) ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٢٤ وشيفر ص ١٤٥.

(٧) تقع فى الجنوب الشرق للجامع الأزهر ، ويدل على موضعها شارع الباطنية . قال التغريردى
 ( النجوم ج ٤ ص ٤ ٤ ) إن المعز لدين الله العبيدى لما قسم العطاء فى الناس ، جاءت إليه طائفة فسألت العطاء فقيل : فرغ المال . فقالوا : رحنا نحن بالباطل ، فسموا الباطلية وعرفت الحارة بهم .

(٨) يعرف بهذا الاسم شارع قرب أم الغلام بسيدنا الحسين . وهو فى الأصل قصر بناه الفاطميون
 ف تلك الجهة .

(٩) يظهر أن هذه كانت إحدى حارات حى الحسينية ، نسبة إلى الأشراف الحسينيين ، وهى حارة حامد والمنشية السخرى والحارة السخرى والحارة السكبيرة والحارة الوسطى التى كانت هى لعبيد الشراء والوزيرية والسوق السكبير وبين الحارتين . وعبيد الشراء فرقة فى الجيش . النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٥٤ – ٢٤ والسوق السكبير وبين الحامدة قرقة مهمة فى الجيش المصرى أيام الفاطميين ، قال ناصر إن عددهم كان عشرين ألف رحل . وقد سكنوا حارة سميت باسمهم قرب بركة الفيل . شيفر ص ٥٤٠ .

#### وصف مدينة مصر:

شيدت مصر على ربوة . وجانبها الشرق جبلى يتكون من جبال حجرية غير عالية كالتلال . وفي طرف الدينة جامع ابن طولون . وهو مشيد على ربوة وله جداران محكمان ، ولم أر أعظم منهما غير جدار آمد وميافارقين . وقد بناه أمير من أصراء العباسيين كان حاكما على مصر . وفي أيام الحاكم بأمر الله ، جد هدذا السلطان (المستنصر) باعه أحفاد ابن طولون بثلاثين ألف دينار مغر بي . وبعد مدة شرعوا في هدم المئذنة بحجة أنها لم تبع . فأرسل لهم الحاكم قائلا: «القد بعتموني هذا المسجد فكيف تهدمونه ؟» فأجابوا: «نحن لم نبع المئذنة » . فأعطاهم خمسة آلاف دينار ثمناً لها . وكان السلطان يصلى في هذا المسجد طوال شهر رمضان ، وأيام الجمع من بقية الشهور .

ومدينة مصر مشيدة على ربوة ، خشية فيضان الماء عليها ، وهذه الربوة كانت مغطاة ، في وقت ما ، بأحجار كبيرة جداً ، فكسرت وسويت . ويقال الآن الأماكن التي لم تسو" «عقبة » . وتبدو مصركا أنها جبل ، حين ينظر إليها من بعيد .

و بمصر بيوت مكونة من أر بع عشرة طبقة ، و بيوت من سبع طبقات () . وسمعت من ثقات أن شخصًا غرس حديقة على سطح بيت من سبعة أدوار ، وحمل إليها عجلا رباه فيها حتى كبر ، ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها و يرفع الماء إلى الحديقة من البئر . وزرع على هذا السطح شجر النارنج والوز وغيرها . وقد أثمرت كلها ، كما زرع فيها الورد والربحان وأنواع الزهور الأخرى .

وسمعت من تاجر ثقة أن بمصر دوراً كثيرة فيها حجرات اللاستغلال أى اللإيجار، ومساحتها ثلاثون ذراعا فى ثلاثين، وتسع ثلاثمائة وخمسين شخصاً. وهناك أسواق وشوارع تضاء فيها القناديل دائماً، لأن الضوء لايصل إلى أرضها،، ويسير فيها الناس.

<sup>(</sup>١) والفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد ومقدارها نحو فرسخ على غاية العمارة والخصب والطيبة واللذة ، ذات رحاب في محالها وأسواق عظام ، ومتاجر فخام وممالك جسام ، إلى ظاهر أنيق وهواء دقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على ص الأيام خضرة .

والدار يكون بها طبقات سبعا وستا وخمس طبقات وربما سكن فى الدار المائتان من الناس . صورة الأرض ص ١٤٦ .

وفى مصر سبعة جوامع ، غير جوامع القاهرة . والمدينتان متصلتان . وفيهما معاً خمسة عشر جامعا (مسجد جمعة) . وذلك لتلقى خطبة الجمعة والصلاة في كل حي منهما .

وفي وسط سوق مصر جامع يسمى «باب الجوامع». شيده عمر و بن العاص ، أيام إمارته على مصر من قبل عربن الخطاب (١) . وهذا المسجد قائم على أر بعائة عود من الرخام . والجدار الذي عليه المحراب مغطى كله بألواح الرخام الأبيض التي كتب القرآن عليها بخط جميل . ويحيط بالمسجد ، من جهاته الأربع ، الأسواق ، وعليها تفتح أبوابه . ويقيم بهذا المسجد المدرسون والمقرئون . وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة ، ولا يقل من فيه ، في أي وقت ، عن خمسة آلاف ، من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود وغيرها . وقد اشترى الحاكم بأم الله هذا المسجد من أبناء عمرو بن العاص ، وكانوا قد ذهبوا إليه وقالوا : «نحن فقراء معوزون وقد بني أبناء عمرو بن العاص ، وكانوا قد ذهبوا إليه وقالوا : «نحن فقراء معوزون وقد بني عائمة ألف دينار وأشهد على ذلك كل أهل مصر ، ثم أدخل عليه عارات كثيرة وعجيبة منها ثر يافضية لها ستة عشر جانباً ، كل جانب منهاذراع ، ونصف دائرتها أر بع وعشرون ذراعا . ويقال إن وزن هذه الثريا خسة وعشرون قنطاراً فضة ، كل قنطار مائة رطل وكل رطل أر بعة وأر بعون ومائة درهم . ويقال إنه حين تم صنعها لم يتسع لها باب من أبواب المسجد الكبرها ، مخلعون ومائة درهم . ويقال إنه حين تم صنعها لم يتسع لها باب من أبواب المسجد الكبرها ، غلعواباباً وأدخلوها منه ثم ردوا الباب مكانه . و يفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجيل الملون ويقال إنه حين تم صنعها لم يتسع لها باب من أبواب المسجد الكبرها ، غلعواباباً وأدخلوها منه ثم ردوا الباب مكانه . و يفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجيل الملون

بعضها فوق بعض ، ويضاء كل ليلة بأكثر من مائة قنديل . وفي هذا المسجد مجلس قاضي القضاة .

وعلى الجانب الشمالى للمسـجد سوق يسمى «سوق القناديل» لا يعرف سوق مثله فى أى بلد، وفيه كل ما فى العالم من طرائف. ورأيت هناك الأدوات التى تصنع من الذبل كالأوعيـة والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها. ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون

<sup>(</sup>١) قال فى النص معاوية وهو خطأ ظاهر من الناسخ . وقد صحح شيفر (١٤٧) كلة باب الجوامع بتاج الجوامع وهو الجامع العتبق الذى أنشأه عمرو بن العاص سنة ٢١/٢١ . وقد ذكر المقريزى ما أجراه الحاكم من إصلاحات فيه (ج ٢ ص ٢٤٦ — ٢٥٦) .

بلوراً غاية في الجمال ، وهم يحضرونه من المغرب . وقيل إنه ظهر حديثاً ، عند بحر القلزم ، بلوراً غاية في الجمال ، وهم يحضرونه من بلور المغرب . ورأيت أنياب الفيل ، أحضرت من زنجبار ، وكان وزن كثير منها يزيد على مائتي من . كما أحضر جلد بقر من الحبشة ، يشبه جلد النمر ، ويعملون منه النعال . وقد جلبوا من الحبشة طائراً أليفا كبيراً ، به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل الطاووس .

وتنتج مصر عسلا وسكراً كثيراً .

وفى اليوم الثالث من شهر دَى القديم (ديسمبر - ينابر) من السنة الفارسة ست عشرة وأربعائة رأيت في يوم واحد هذه الفواكه والرياحين: الورد الأحر والنيلوفر والنرجس والتربج والنارنج والليمون والمركب والتفاح والياسمين والريحان الملكي والسفرجل والرمان والكمثرى والبطيخ والعطر والموز والزيتون والبليلج (الإهليلج) والرطب والهنب وقصب السكر والباذنجان والقرع واللفت والكرنب والفول الأخضر والخيار والقثاء والبصل والثوم والجزر والبنجر.

وكل من يفكر كيف تجتمع هذه الأشياء التي بعضها خريني و بعضها ربيعي ، و بعضها صيني و بعضها شتوى ، لا يصدق هذا . ولكن ليس لى قصد فيا ذكرت ، ولم أكتب إلا ما رأيت ، وأما ما سمعته ثم كتبته ، فليست عهدته على . وولاية ، عمر عظيمة الاتساع ، بها كل أنواع الجو من البارد والحار . وتجلب كل الحاجيات لمدينة مصر من جميع البلاد ويباع بعضها في الأسواق .

و يصنعون بمصر الفخار من كل نوع ، وهو لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل ، وتصنع منه الكؤوس والأقداح والأطباق وغيرها ، وهم يلونونها بحيث تشبه البوقلمون فتظهر بلون مختلف في كل جهة تكون بها ، ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد في الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن .

وسمعت من بزاز ثقة أن وزن الدرهم الواحد من الخيط يشترى بثلاثة دنانير مغربية وهى تساوى ثلاثة دنانير ونصف نيشا وريه . وقد سألت فى نيشا ور ، بكم يشترون أجود الخيط ، فقالوا إن الخيط الذى لا نظير له يشترى الدرهم منه بخمسة دراهم .

ومدينة مصر ممتدة على شاطىء النيل الذي عليه القصور والمناظر الكثيرة ، بحيث



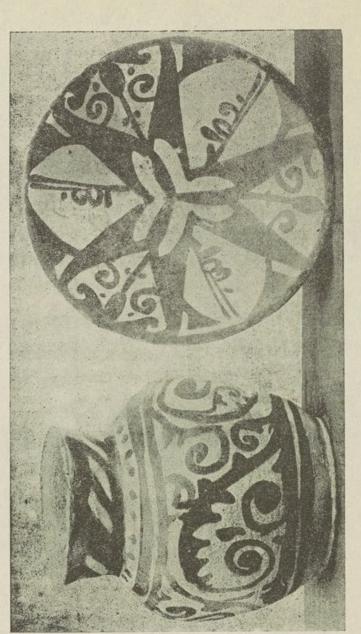

طبقان وقدر ، تبين مدى تقسم صناعة الخزف ايام الفاطميين. (كليشيه دار الآثار العربية).







قنينة من أيام الفاطميين . (كليشيه دار الآثار العربية )

إذا احتاجوا إلى الماء رفعوه بالحبال من النيل . أما ماء المدينة فيحضره السقاءون من النبل أيضا . يحمله بعضهم على كتفه . ورأيت قدوراً من النحاس الدمشقى، كل واحد منها يسع ثلاثين منّا ، وكانت من الطلاوة بحيث تظنها من ذهب . وقد حكوا لى أن امرأة تملك خمسة آلاف قدر ، وأنها تؤجر الواحد منها بدرهم في الشهر ، وينبغى أن يردها المستأجر سليمة .

وأمام مصر جزيرة ، وسط النيل ، كان عليها مدينة في وقت ما ، والجزيرة غربي المدينة ، وبها مسجد جمعة وحدائق . وهي صخرة وسط النهر ، تقسمه قسمين ، كل منهما في اتساع جيحون ، ولكن أكثر هدوءا و بطأ في جريانه . و تُبتّ بين الجزيرة والمدينة جسر من ست وثلاثين سفينة (١) .

ويقع جزء من مدينة مصر على جانب النيل الآخر، ويسمونه الجيزة، وبها مسجد لصلاة الجمعة. ولسكن ليس بها جسر، ولذا يعبر الناس بالزوارق أو بالمعابر، وهي كثيرة في مصر، أكثر مما في بغداد أو البصرة.

وتجار مصر يصدقون فى كل ما يبيمون ، وإذا كذب أحدهم على مشتر ، فإنه يوضع على جمل ، ويعطى جرسا بيده ، ويُطَوَّفُ به فى المدينة ، وهو يدق الجرس ، وينادى قائلا : « قد كذبت وها أنا أعاقب وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب » .

و يعطى التجار فى مصر ، من بقالين وعطار بن و بائعى خردوات الأوعية اللازمة لما يبيعون ، من زجاج أو خزف أو ورق ، حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء .

ويستخرجون من بذور الفجل واللفت زيتا المصابيح يسمونه « الزيت الحار » . والسمسم هناك قليل وزيته عزيز ، وزيت الزيتون رخيص . والفستق أغلى من اللوز ، ولا تزيد العشرة أمنان من اللوز المقشور على دينار واحد .

ويركب أهل السوق وأصحاب الدكاكين الحرالمسرجة في ذهابهم وإيابهم من البيوت

<sup>(</sup>۱) والفسطاط على شمال النيل وهي مدينة حسنة ينقسم النيل لديها قسمين ، فيعدى من الفسطاط إلى عدوة أولى فيها أبنية حسنة ومساكن جليسلة تعرف بالجزيرة وبعبر إليها بجسر فيه نحو ثلاثهن سفينة ويعبر من هذه الجزيرة على جسر آخر إلى القسم الثانى كالجسر الأول إلى أبنية جليلة ومساكن على الشط الثالث تعرف بالجيزة . صورة الأرض ص ١٤٦

إلى السوق . وفى كل حى على رأس الشوارع ، حمر كثيرة عليها براذع مزينة ، يركبها من يريد ، نظير أجر زهيد . وقيل إنه يوجد خمسون ألف بهيمة مسرجة تزين كل يوم وتكرى . ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر ، فلا يركبها التجار أو القرويون أو أصحاب الحرف ، ويركبها العلماء . ورأيت كثيرا من الحمر البلق كالخيل بل أجمل .

وكان أهل مدينة مصر في غنى عظيم حين كنت هناك .

وفى سنة تسع وثلاثين وأربعائة (١٠٤٧) ولد للسلطان ولد ، فأص الناس بإقامة الأفراح ، فزينت المدينة والأسواق زينة لو وصفتها لما اعتقد بعض الناس صحة ما أقول ، ولما صدقونى . فقد كانت دكاكين البزازين والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب و الجواهر ، والنقد والأمتعة المختلفة ، والملابس المذهبة والمقصبة ، محيث لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس .

وكان الناس جميعاً يثقون بالسلطان ، فلا يخشون الجواسيس ولا النهازين ، معتمدين على أن السلطان لا يظلم أحداً ولا يطمع فى مال أحد . ورأيت أموالا يما كها بعض المصريين لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقنى الناس فى فارس ، فإنى لا أستطيع أن أحدد أموالهم أو أحصرها . أما الأمن الذى رأيته هناك فإنى لم أره فى بلد من قبل .

وقد رأيت هناك نصرانيا من سراة مصر ، قيل إن مراكبه وأمواله وأملاكه لا يمكن أن تعد . وحدث في سنة ما أن كان النيل ناقصاً ، وكانت الغلة عنيزة فأرسل الوزير إلى هذا النصراني وقال : « ليست السنة رخاء والسلطان مشفق على الرعية ، فاعط ما استطعت من الغلة ، إمانقداً و إما قرضاً » ، قال النصراني : « أسعد الله السلطان والوزير ، إن لدى من الغلة ما يمكنني من إطعام أهل مصر الخبز ست سنوات (١) » . ولا شك أن سكان مصر ، في ذلك الوقت ، كانوا كثيرين ، فإن سكان نيشا بور خمسهم ، مع الإسراف في التقدير . وكل من يستطيع الحكم يدرك كم ينبغي أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار وأى سلام كانت فيه الرعية ، وأى عدل كان لاسلطان ، بحيث يكون شعور الناس وأموالهم بهذا القدر . لم يكن السلطان يظلم أو يجور على أحد ، يكون شعور الناس وأموالهم بهذا القدر . لم يكن السلطان يظلم أو يجور على أحد ، ولا كان أحد من الرعية بخني أو ينكر شيئا مما يملك .

<sup>(</sup>١) يقصد مدينة مصر .

ورأيت هناك رباطا يسمى «دار الوزير» لا يباع فيه سوى القصب . وفى الدور الأسفل منه يجلس الخياطون ، وفى الأعلى الرفاءون . وسألت القيم عن أجرة هذا الرباط الكبير . فقال: كانت كل سنة عشرين ألف دينار مغربى ، ولكن جانباً منه قد تخرب وهو يعمر الآن ، فيحصل منه كل شهر ألف دينار ، يعنى إثنى عشر ألف دينار فى السنة . وقيل إن فى هذه المدينة مائتى رباط أكبر منه أو مثله .

#### وصف ما مُدة السلطانه:

يقيم السلطان مأدبة في كل من العيدين . ويأذن بالاستقبال في قصره للخواص والعوام . وتنصب مائدة الخواص في حضرته ومائدة العوام في سرايات أخرى . وقد سمعت كثيراً عن هذه المآدب فرغبت في رؤيتها ، رأى العين ، فذهبت عند أحد كتاب السلطان ، وكنت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا ، وقلت له : « رأيت مجالس ملوك وسلاطين العجم مثل السلطان محمود الغزنوي وابنه السلطان مسعود ، وقد كانا ملكين عظيمين ذوى نعمة وجلال ، وأريد أن أرى مجلس أمير المؤمنين » . فنقل رغبتي إلى الموكل بالستار ، المسمى «صاحب الساتر» (١) . وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب ، في آخر رمضان سنة أر بعين وأر بعائة (٧ مارس ١٠٤٩) ، وكان المجلس قد أعد لليوم الثاني وهو يوم العيد ، حيث يحضر السلطان بعد الصلاة فيجلس في صدر المائدة .

حين دخلت من باب السراى رأيت عمارات وصفف و إيوانات إن أصفها يطول الكتاب . كان هناك اثنى عشر جناحا ، أبنيتها مربعة ، وكلها متصلة بعضها ببعض . وكلا دخلت جناحا منها وجدته أحسن من سابقه ، ومساحة كل واحد منها مائة ذراع فى مائة ، عدا واحداً منها كانت مساحته ستين ذراعا فى ستين . كان بهذا الأخير تخت يشغل عرضه بتمامه وعلوه أربع أذرع ، وهو مغطى بالذهب من جهاته الشلاث ، وعليه صور الصطاد

<sup>(</sup>۱) لعله يريد صاحب الباب ، وهى ثانى رتبة الوزارة . قال ابن الطوير : وكان يقال لها الوزارة الصغرى ، وصاحبها فى المعنى يقرب من النائب السكافل فى زماننا ، وهو الذى ينظر فى المظالم إذا لم يكن وزير صاحب سيف ، كان هو الذى يجلس للمظالم بنفسه ، وصاحب الباب من جملة من يقف فى خدمته . صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٧٩

والميدان وغيرها ، كما أن عليه كتابة جميلة . وكل ما فى هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج الرومى والبنوقلمون ، نسجت على قدر كل موضع تشغله . وحول التخت درا بزين من الذهب المشبك ، يفوق حد الوصف ومن خلف التخت ، بجانب الحائط ، درجات من الفضة . و بلغ هدذا التخت من العظمة أنى لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت الكلام ، وما كنى .

وقيل إن راتب السكر ، في ذلك اليوم الذي تنصب فيه مائدة السلطان ، خسون ألف مَن . وقد رأيت على المائدة شجرة ، أعدت للزينة ، تشبه شجرة التربح ، كل غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السكر . ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر أيضاً .

ومطبخ السلطان خارج القصر، ويعمل فيه دواماً خمسون غلاما . ويصل القصر بالمطبخ طريق تحت الأرض . وجرت العادة ، في مصر ، أن يحمل إلى دار الشراب السلطانية (شرابخانة) ، كل يوم ، أربعة عشر حملا من الثلج . وكان لمعظم الأمراء والخواص راتب يومي من هذا الثلج . ويصرف منه لمن يطلبه من مرضى المدينة . وكذلك كل من يطلب من أهلها مشروبا أو دواء من الحرم السلطاني فإنه يعطاه . كما أن هناك زيوتا أخرى كزيت البلسان وغيره كان للناس كافة أن يطلبوها فلا تمنع عنهم .

#### سرة سطانه مصر:

بلغ أمن المصريين واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وتجار الجواهم والصيارفة لا يغلقون أبواب دكاكينهم ، بل يسدلون عليها الستائر . ولم يكن أحد يجرؤ على مد يده إلى شيء منها . يحكى أنه كان بمصر يهودى وافر الثراء يتجر بالجواهر ، وكان مقربا من السلطان الذي كان يعتمد عليه في شراء ما يريد من الجواهر الكريمة ، فاعتدى عليه الجنود وقتلوه . فلما ارتكبوا هذا الجرم خشوا بطش السلطان ، فركب عشرون ألف فارس منهم وخرجوا إلى الميدان . وهكذا خرج الجبش إلى الصحراء وخاف أهل المدينة مغبة هذه المظاهرة إذ ظل الجيش في الصحراء حتى منتصف النهار . فخرج إليهم خادم القصر ووقف بباب المراى وقال : « إن السلطان يسأل إذا كنتم مطيعين

أم لا؟ » . فصاحوا صيحة واحدة : « نحن عبيد مطيعون ولكننا أذنبنا » ، فقال الخادم : « يأمركم السلطان بأن تعودوا » . فعادوا في الحال .

واسم هذا اليهودى المقتول أبو سعيد ، وكان له ابن وأخ . وقيل إنه لا يعرف مدى غناه إلا الله ، فقد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة زرع فى كل منها شجرة ، كأنها حديقة ، وكلها أشجار مثمرة . وقد كتب أخوه ، لما ملكه من الفزع ، رسالة للسلطان يقول فيها : « إنى أقدم للخزانة مائتى ألف دينار مغر بي حالا » . فأص السلطان بعرض الرسالة على الناس وتمزيقها على الملائ ، وقال : «كونوا آمنين ، وعودوا إلى بيتكم ، فليس لأحد شأن بكم ، ولسنا بحاجة لمال أحد » واستمالهم إليه (١) .

وكان لـكل مسجد فى جميع المدن والقرى التى نزلت بها، من الشام إلى القيروان، نفقات يقدمها وكيل السلطان من زيت السُرُج والحصير والبوريا وسجاجيد الصلاة ورواتب القُو ام والفراشين والمؤذنين وغيرهم. وكتب والى الشام فى بعض السنين إلى السلطان بأن الزيت قليل ثم استأذن فى أن يصرف المساجد الزيت الحار، المستخرج من بذور الفجل واللفت. فأجيب « إنك مأمور لا وزير ، وليس من الجائز أن تغير أو تبدل فى شىء يتعلق ببيت الله ».

و يتقاضى قاضى القضاة ألغى دينار مغربى فى الشهر ، ومرتب كل قاض على قدر مرتبته ، وذلك حتى لايطمع القضاة فى أموال الناس أو يظلمونهم .

والعادة في مصر أن يقرأ مرسوم السلطان في المساجد في منتصف رجب ، وهو :

« يا معشر المسلمين ، حل موسم الحج ، وسيجهز ركب السلطان كالمعتاد ، وسيكون معه الجنود والحيل والجمال والزاد » . وينادى بذلك في شهر رمضان أيضاً . ويبدأ الناس في السفر ابتداء من أول ذى القعدة ، وينزلون في موضع معين ، ثم يسيرون في منتصف هذا الشهر . ويبلغ خرج الجيش الذي يرافق السلطان ألف دينار مغر بي في اليوم ، هذا

<sup>(</sup>١) قال مَنْ Mann في كتابه اليهود في مصر "The Jews in Egypt" إن الحليفة أعطى أخوى اليهودى المقتول أمانا ولكنه لم يستمر إلا بضع ساعات ، ثم قتل الأخوان بعدد ذلك في نفس اليوم . وعندى أن نص ناصر خسرو يخالف ما استنتجه Mann الذي اندفع يعدد تضحيات اليهود في مصر . راجع الجزء الأول ص ٨٧ وما بعدها . وراجع كتابي عن ناصر خسرو (بالفرنسية) ص ٩٩ .

عدا عشرين ديناراً مرتبة لـكل رجل فيه . ويبلغون مكة فى خمسة وعشرين يوما ويمكثون بها عشرة أيام ، ثم يعودون إلى مصر فى خمسة وعشرين يوما . ونفقاتهم فى الشهرين ستون ألف دينار مغربى ، عدا التعهدات والصلات والمشاهرات وثمن الجمال التى تَنفُق فى الطريق .

وقد قُرِئ على الناس ، سنة تسع وثلاثين وأر بعائة ، المرسوم التالى من سجل السلطان :

« يقول أمير المؤمنين إنه ليس من الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هـذا العام فإن به قبطا وضيقا وقد هلك به خلق كثير ون و إنى أقول هذا شفقة بالمسلمين » فلم يسافر الحجاج ، وكان السلطان يرسل الكسوة للكعبة كالمعتاد ، لأنه يرسلها مرتين كل سنة ، فلما سافرت الكسوة مع وفد السلطان ، عن طريق القلزم ، سافرت معهم (۱) فخرجت من مصر أول ذى القعدة ، و بلغت القلزم في الثامن منه ، ومن هناك أقلعت السفينة ، فبلغنا بعد خمسة عشر يوماً مدينة تسمى الجار ، في الثاني والعشرين من ذى القعدة ، وهنا من هناك فبلغنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أر بعة أيام .

#### المدينة:

والمدينة بلد على حافة الصحراء أرضها رطبة وملحة ، يجرى بها ماء قليل وهى كثيرة النخل . والقبلة هناك ناحية الجنوب . ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قدر المسجد الحرام ، ومقامه عليه الصلاة والسلام بجانب المنبر ، يسار المصلين وهم متوجهون ناحية القبلة . فين يذكر الخطيب ، وهو فوق المنبر ، النبي عليه السالام ويصلي عليه ، يلتفت ناحية الميين ويشير إلى المقام الشريف . وهذا المقام مخمس ترتفع حوائطه من بين أعمدة المسجد ، ويحيط به خمسة أعمدة ، وكان في آخره حظيرة أحيطت بسياج حتى لا يدخلها أحد ، وأسدل على الجزء المكشوف منها شبكة حتى لا تدخلها الطيور . و بين قبر الرسول والمنبر وأسدل على الجزء المكشوف منها شبكة حتى لا تدخلها الطيور . و بين قبر الرسول والمنبر كا قال رسول الله عليه الساحة وتسمى «الروضة» ، و يقال إنها روضة من رياض الجنة ، كا قال رسول الله عليه الصالاة والسلام : « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » . و يقول الشيعة إن هناك قبر فاطمة الزهماء عليها السلام . وللمسجد باب واحد .

<sup>(</sup>١) هذا النس يبين أن لناصر صفة خاصة في ذهابه .

وخارج المدينة ناحية الجنوب، صحراء بها مقبرة فيها قبر (أميرالمؤمنين) حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه () ، يسمونها « قبور الشهداء » .

وقد أقمنا يومين بالمدينة ، ثم غادرناها لضيق الوقت فسرنا شرقا . وعلى منزلين منها جبل ومضيق يشبه الوادى يسمى الجُحفة . وهناك «ميقات» حجاج المغرب والشام ومصر . ولليقات هو الموضع الذى يحرم منه الحجاج . ويقال إن الحجاج نزلوا هناك في سنة ما ، وكانوا كثيرين ، فنزل عليهم السيل فجأة ، فأهلكهم . لذلك سمى هذا المكان الجحفة (٢) و بين مكة والمدينة مائة فرسخ من الصخر ، قطعناها في ثمانية أيام .

وقد بلغنا مكة فى يوم الأحد السادس من ذى الحجة ، وتزلنا عند باب الصفا ، وكان بمكة قحط ، فكانت الأربعة أمنان من الخبز بدينار نيسابورى ، وقد هاجر منها المجاورون ولم يفد عليها حاج من أى بلد . وقد أدينا فريضة الحج لله الحق سبحانه وتعالى يوم الأربعاء فى عرفات ، ولبثنا بمكة يومين . وقد خرج من الحجاز خلق كثير مما أصابهم من الجوع والفقر ، وتفرقوا فى البلاد .

ولا أذكر مناسك الحج ووصف مكة الآن . سأذكر ذلك عند ذكر آخر نو بة للحج ، حين بقيت ستة أشهر بمكة مجاوراً ، وسأشرح ما رأيت .

ثم توجهنا ناحية مصر فبلغناها بعد خمسة وسبعين يوماً . وقد هاجر إليها من الحجاز ، في هذا العام ، خمسة وثلاثون ألف آدمى ، فكساهم السلطان وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة . وقد كانوا جميعا جائمين عرايا . ولما أمطرت السهاء في بلادهم وكثر فيها الطعام ، كساهم السلطان ، صغيرهم وكبيرهم ، وأغدق عليهم الصلات ثم رحاهم إلى الحجاز . وفي شهر رجب سنة أربعين وأر بعائة (ديسمبر سنة ١٠٤٨) قرأوا على الناس من أخرى ، مثالا للسلطان بأن في الحجاز قحطا ، وليس من الخير أن يسافر الحجاج ، فلينفقوا المال على أنفسهم وليفعلوا ما أمر الله به . وفي هذه السنة أيضاً لم يسافر الحجاج . ولكن السلطان لم يقصر البتة في إرسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والحاشية ، وأمراء لم يقصر البتة في إرسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والحاشية ، وأمراء

 <sup>(</sup>١) لاحظ غنى زاده أن فى هذا السطر خطأ فان إطلاق كلة أمير المؤمنين على حمزة خطأ ظاهر .
 ص ٨٤ (٤) ، ولعلها من زيادات النساخ .

<sup>(</sup>۲) راجع حوادث سنة ۸۰ هجرية أيام عبد الملك بن مروان .

مكة والمدينة وصلة أمير مكة وقد كانت ثلاثة آلاف دينار في الشهر ، وكانت ترسل إليه الخيول والخلع مرتين في السنة (١) . وعهد بهذا ، في هذه السنة ، إلى رجل اسمه القاضي عبد الله ، من قضاة الشام . وقد ذهبت معه عن طريق القلزم (٢) . وقد باخت السفيئة الجار في الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وكان موعد الحج قد قرب كثيراً ، وكان الجل يؤجر بخمسة دنانير فذهبنا مسرعين ،

بلغت مكة في الثامن من ذى الحجة ، وأديت فريضة الحج لله سبحانه وتعالى . وقد حدث أن قافلة عظيمة أتت للحج من بلاد الغرب ، وفي أثناء عودة حُجّاجها ، عند باب المدينة المنورة ، طلب العرب « الخفارة » منهم فقامت الحرب بينهم . وقتل من المفاربة أكثر من ألفي رجل ، ولم يعد كثير منهم إلى المغرب . وفي هذه الحجة أيضا ، قام جماعة من أهل خراسان ، عن طريق الشام ومصر ، فبلغوا المدينة في سفينة ، وقد بق عليهم أن يقطعوا مائة فرسخ وأر بعة حتى عرفات وهم في السادس من ذى الحجة . فقالوا : إن كلا منا يدفع أر بعين ديناراً لمن يرحلنا إلى مكة في هذه الأيام الثلاثة الباقية لناحق الحج ، فجاء الأعراب وأوصلوهم إلى عرفات في يومين ونصف يوم ، وأخذوا أجورهم ذهباً ، وكانوا قد شدوهم إلى جمال سريعة ، وأنوا بهم من المدينة إلى عرفات . وقد هلك اثنان منهم ، وكانوا موثقين على الجمال ، وكان أر بعة منهم نصف أموات ، وقد بلغوا عرفات ونحن هناك ساعة صلاة العصر ، وكانوا لا يستطيعون الوقوف أو المكلام ، قالوا إنا توسلنا كثيراً في الطريق أن يأخذ هؤلاء الأعراب الذهب الذي اشترطنا وأن يتركونا ، فإنه لاطاقة لنا على مواصلة السفر ، ولكنهم لم يسمعوا لنا وساقونا على هذا النحو . ومهما يكن فقد حج هؤلاء الأربعة وعادوا عن طريق الشام .

وبعد أن أكلت الحج ، توجهت نحو مصر ، فقد كانت لى بها كتب ، ولم يكن في نيتي أن أعود إليها . وقد صحبت أمير مكة في طريقه إلى مصر ، فقد كان له رسم على السلطان يعطاه كل سنة لقرابته من أبناء الحسين بن على صلوات الله عليهما . فركبت

<sup>(</sup>١) وهو الشريف تاج المعالى شكر.

<sup>(</sup>٢) ناصر يسافر مرة أخرى مع مبعوث السلطان .

السفينة معة حتى مدينة القلزم ، ومن هناك سرنا إلى مصر (١) .

فى سنة إحدى وأربعين وأربعائة (١٠٤٩) ، وأنا بمصر ، جاء الخبر أن ملك حاب قد شق عصا الطاعة على السلطان ، وكان تابعاً له ، وكان آباؤه ، الوكا على حاب . وكان للسلطان خادم اسمه عمدة الدولة ، هو أميرالمطالبين ، وكان عظيم الجاه والمال . ويسمى مطالباً من يبحث فى تلال مصر عن المكنوز والدفائن ، ويأتى لهذا الأمر رجال من المغرب وديار مصر والشام ، ويتحمل كل منهم المشاق وينفق المال المكثير فى تلال مدمر ومحاجرها ، وكثيراً ما يجدون الدفائن والمكنوز ، وكثيراً ما ينفقون المال ولا يهتدون إلى شىء منها ، فإنهم يقولون إن أموال فرعون مدفونة فى هذه المواضع ، ويأخذ السلطان خمس ما يكشفه المطالب والباقى له . قصارى القول أن السلطان بعث هذا الحادم إلى حاب ، وأمده بقوة ليشد أزره ، وأعطاه كل ما ينبغى المالوك من الخيام وغيرها . فلما بلغ حاب ، وأمده بقوة وكانت أمواله من المكثرة بحيث استغرق نقلها من خزائنه إلى خزائن السلطان شهرين . وكان من جماتها ثلاثمائة جارية أكثرهن كالبدور ، وبعضهن سراريه . وقد أمى وكان من جماتها ثلاثمائة جارية أكثرهن كالبدور ، وبعضهن سراريه . وقد أمى السلطان بأن يكن مجيرات ، فمن رغبن فى الزواج منهن زوجن ، ومن لم يردن أعدن إلى بيوتهن وصرفت إليهن أموالهن كاملة ، فلم تجبر واحدة منهن على شىء .

ولما قتـل عمدة الدولة خاف ملك حلب أن يرسل له السلطان جيشاً ، فبادر بإرسال ابنه وهو فى السابعة من عمره مع زوجه ، ومعهما كثير من التحف والهدايا للسلطان ، وذلك ليعتذرا عمّا فعل . فلما جاءا مكثا ما يقرب من شهر بن خارج مصر ، ولم يؤذن لها بالدخول ، ولم تقبل تحفهما إلى أن شفع لها الأئمة والقضاة عند السلطان ، وتوسلوا إليه أن يقابلهما ، ففعل ثم رجعا بالتشريف والخلع (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة تبين أن ناصرا ينوه قصدا بأن ليس في نيته إطالة إقامته في مصر ، وصحبته لأمير مكه تبين مدى احترامه في الرحلة .

<sup>(</sup>٢) هذه الأميرة هي ابنة مطاب بن سابق النميري ، سيد حران . واسمها السيدة علوية . وكان يصحبها في زيارتها لمصر شيخ الدولة على بن أحمد بن الأيسر الذي كان مبعوثا من قبل معز الدولة سنة ٣٤ / ١٠٥١ ليدفع الجزية المفروضة على هذا الأمير لإمبراطور الروم في القسطنطينية . وقد ذكر كامل الدين أبو حفص عمر في كتابه « زبدة الحلب في تاريخ حلب » تفاصيل استقبال هذه الأميرة في مصر . وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس ( ٧٢٨) ورقات ٧٢ -- ٧٣ . وقد أعطت المسقنصر ، =

ومن جملة ما رأيت في مصر أنه إذا أراد أحدهم غرس حديقة ، يستطيع ذلك في أي فصل من فصول السنة . فإنه يحصل دائما على الشجر الذي يريد فيزرعه مثمراً ، أو بغير ثمر . وهناك تجار لذلك ، يقدمون كل ما يطلب منهم ، فقد زرعوا الأشجار في أصص ووضعوها فوق الأسطح . وكثير من سقوف بيوتهم حدائق أكثرها مثمر ، من الناريج والرمان والتفاح والسفرجل والورد والريحان والزهر . فإذا اشترى أحدهم شجراً حمل الحالون الأصص بالشجر بعد شدها على لوح من خشب ونقلوها إلى حيث يشاء ، ثم يحفر الزراع الأرض لفرس الشجر إما بالأصص أو بعد نزعه منها ، من غير أن يضار الشجر بهذا . الزراع الأرض لفرس الشجر إما بالأصص أو بعد نزعه منها ، من غير أن يضار الشجر بهذا .

العودة الى خراسانه عن طريق الصعيد الأعلى وبلاد العرب والعراق :

والآن أعود إلى وطنى ، من مصر عن طريق مكة ، حرسها الله تعالى من الآفات .

أديت صلاة العيد في القاهرة ، وغادرت مصر في سفينة يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وأر بعين وأر بعائة (١٠٠ ابريل ١٠٥٠) ، واتجهنا نحو الصعيد الأعلى ، وهو ولاية مصرية في الجنوب ، يأتي منها ماء النيل إلى مصر. وأكثر رغدها منه . وهناك على ضفتي النيل ، كثير من المدن والقرى يطول وصفها .

وقد بلغنا مدينة تسمى أسيوط ، يزرع فيها الأفيون ، وهو الخشخاش وحبه أسود . حين تنمو الشجرة تكسر و ير بطكيس فى موضع الكسر فيخرج منه عصير يشبه اللبن ، فيجمعونه و يحفظونه ، وهو الأفيون (١) . وبذور هذا الخشخاش صغيرة مثل الكمون . وينسجون فى أسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم ، والصوف الدقيق الذى يصدر إلى بلاد العجم والمسمى الصوف المصرى ، كله من الصعيد الأعلى ، لأنهم

<sup>=</sup> علاوة على الهدايا والتحف ، مبلغ أربعين أأف دينار . وقد أمر بأن تكتب لها إجازة ، أملتها هى ، بتثبيت معز الدولة على إمارة حلب وما يتبعها . كما أرسل معها خلعا لهذا الأمير وأقربائه . تعليقات شيغر ص ١٧١ — ١٧٧ .

<sup>(</sup>۱) ومما تختص به مصر الأفيون. وهو يجتنى من الحشخاش الأسود بالصعيد. رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر. ص ۲۸.

لا ينتجون الصوف بمدينة مصر نفسها ، وقد رأيت فى أسيوط فوطة من صوف الغنم لم أر مثلها فى لهاور أو ملتان ، وهى من الرقة بحيث تحسبها حريراً .

ومن هناك بلغها مدينة تسمى قوص ، رأيت فيها أبنية عظيمة من الحجارة تبعث على العجب ، وهى مدينة قديمة محاطة بسور من الحجر ، وأكثر أبنيتها من الحجارة الكبيرة التي يزن الواحد منها عشرين أوثلاثين ألف من . والعجيب أنه ليس على مسافة عشرة أو خمسة عشر فرسخا منها جبل أو محجر ، فمن أين وكيف نقلوا هذه الحجارة ؟

ومن قوص بلغت مدينة تسمى إخميم ، وهى مدينة واسعة عامرة رجالها أشداء ، لهما سور حصين و بها نخل و بساتين كثيرة . وقد أقمت بها عشرين يوما<sup>(۱)</sup> . وفى هذه الجهة طريقان . أحدها صحراوى لا ماء فيه ، والثانى طريق النيل ؛ وقد ترددنا أى الطريقين نسلك . وأخيراً سرنا فى طريق النيل و بلغنا مدينة أسوان .

عند الجانب الجنوبي من أسوان جبل يخرج من وسطه النيل، ويقال إن السفن لا تستطيع المضي في النيل وراء هذا الجبل، لأن الماء هناك ينحدر من شلالات عظيمة . وعلى مسافة أربعة فراسخ من هذه المدينة طريق ولاية النوبة ، وهي ولابة أهلها جميعاً نصاري . ويرسل ملوكها ، من قديم ، الهدايا السلطان مصر . وبن البلدين عهود ومواثيق ، فلا يذهب جيش السلطان هناك ، ولا يؤذي أهلها . ومدينة أسوان محصنة جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يقصدها من النوبة ، وبها جيش دائم للمحافظة عليها . ويقابل المدينة جزيرة (٢) وسط النيل كأنها حديقة ، فيها نخيل وزيتون وأشجار أخرى وزرع كثير، ويروى زرعها بالسواقي . وقد لبثت بها واحداً وعشرين يوما . وكان أمامنا حتى شاطى، ويروى زرعها بالسواقي . وقد لبثت بها واحداً وعشرين يوما . وكان أمامنا حتى شاطى، فيه الحجاج على الجال فانتظرناهم لنستأجرها ونذهب بها وهي راجعة . وكنت عرفت وأنا في أسوان رجلا تقيا صالحا يمرف شيئاً من علم المنطق . وقد عاونني في اكتراء الجل واختيار الرفيق وغير ذلك . وقد استأجرت جملا بدينار ونصف دينار ، ورحلت عن هدا البلد في

<sup>(</sup>١) وفي إخميم جهاز من الكتان المعمول شقة ومناديل . صورة الأرض . ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) جزيرة فيله .

<sup>(</sup>٣) راجع نمليقات غنى زاده ص ٩١ ( ١١ ) حيث صحح النص بزيادة كلمة أكثر (زيادى) .

الخامس من ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وأربعائة ( ٢٩ يوليو ١٠٥٠ ) وكان الطريق يتجه نحو الجنوب الشرق .

بعد ثمانية فراسخ من رحلتنا بلغنا جهة تسمى ضيقة ، وهى واد فى الصحراء ، على جانبيه حائطان من الجبال ، وسعته مائة ذراع ، وقد حفر فيه بئر يخرج منه ماء كثير ، ولكنه ليس عذبا . و بعد أن تركنا ضيقة ، سرنا خسة أيام فى صحراء لا ماء فيها ، وكان مع كل منا قر بة ماء . ثم بلغنا منزلا يسمى الحوض ، وهو جبل حجرى فيه عينان يتفجر منهما ماء عذب يستقر فى حفرة ، ولم يكن بد من أن يذهب رجل إلى حيث العينان ليحضر الماء لشرب الإبل ، التى مضى عليها سبعة أيام لم تشرب فيها ولم تأكل ، إذ أن علفها قد نفد كله . وكانت تستر يح مرة فى الأر بع وعشر بن ساعة ، وذلك من الوقت الذى تشتد فيه حرارة الشمس حتى صلاة المصر ، وتسير بقية الوقت . والمنازل التى ينزلون بها معلومة ، فليس ممكناً النزول فى أى مكان ، لتعذر وجود ما توقد به النار . أما فى الإبل تعلم أنها إن أبطأت مات عطشاً ، فهى تسير غير محتاجة لأن يسوقها أحد ، متجهة من تقسما ناحية المشرق فى هذه الصحارى حيت لا أثر أو علامة تدل على الطريق . وهناك أمكنة يقل فيها الماء مسافة ثمسة عشر فرسخاً و يكون ملحاً ، وأمكنة لا يوجد فيها ماء قط ، مسافة ثلاثين أو أر بعين فرسخاً و يكون ملحاً ، وأمكنة لا يوجد فيها ماء قط ، مسافة ثلاثين أو أر بعين فرسخاً و يكون ملحاً ، وأمكنة لا يوجد فيها ماء قط ، مسافة ثلاثين أو أر بعين فرسخاً .

وفى العشرين (١) من ربيع الأول سنة اثنتين وأر بعين وأر بعيائة (٣ أغسطس ١٠٥٠) بلغنا مدينة عيذاب ، ومن أسوان حتى عيذاب التى بلغناها بعد خمسة عشر يوماً مائتا فرسخ بالتحديد . ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطىء البحر و بها مسجد جمعة ، وسكانها خمسائة وهى تابعة لسلطان مصر . وفيها تحصل المسكوس على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمن . ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان فى هذه الصحراء التى اجتزناها ، ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر فى النيل . وعلى يمين عيذاب ناحية القبلة ، جبل من خلفه صحراء عظيمة بها مراع واسعة وخلق كثيرون يسمون البجة وهم قوم

<sup>(</sup>١) راجع تعليقات غني زاده ص ٩٣ (٤).

لا دين لهم ولا ملة ، لا يؤمنون بنبي أو إمام ، وذلك لبعدهم عن العدران . وهم يسكنون صحراء طولها أكثر من ألف فرسخ وعرضها ثلاثمائة فرسخ ، وليس فى هذه المسافة الشاسعة سوى مدينتين صغيرتين تسمى الأولى بحر النعام ، والثانية عيذاب . وتمتد هذه الصحراء من مصر إلى الحبشة وذلك من الشمال إلى الجنوب ، وعرضها من بلاد النوبة حتى بحر القازم وذلك من الغرب إلى الشرق . ويقيم بها البحة ، وهم ليسوا أشرارا ، فهم لا يسرقون ولا يغيرون ، بل يشتغلون بتربية ماشيتهم (۱) . ويسرق المسلمون وغيرهم أبناءهم ، و يحملونهم إلى المدن الإسلامية ليبيعوهم فيها .

و بحر القازم هذا خليج بتفرع من الحيط عند ولاية عدن ويسير شمالا - تى . دينة القازم الصغيرة ويسمى هذا البحر بكل مدينة تقع عليه ، فهرة يسمى القازم وصرة عيذاب وصرة بحر النعام وقيل إن به أكثر من ثلاثمائة جزيرة ، تأتى السفن منها محلة بالزيت والممك ، وقيل إن هناك بقراً وخرافا كثيرة . والناس هناك مسلمون ، بعضهم تابع لمصر و بعضهم لليمن . وليس فى مدينة عيذاب الصفيرة غير ماء المعار ، فلا بئر فيها ولا عين . فإذا لم تمطر السهاء أحضر البحة الماء وباعوه . وقد بقينا هناك ثلاثة أشهر وكنا نشترى قربة الماء بدرهم أو بدرهمين . وسبب بقائنا هذه المدة أن السفينة لم تقاع إذ كانت الربح شمالية ، وكان ينبغى لرحلتنا ربح الجنوب . وحينها رآنى الناس طابوا إلى أن أكون خطيهم فلم أردهم ، وخطبت لهم تلك المدة حتى أتى الوسم . ثم سارت السفينة أكون خطيهم فلم أردهم ، وخطبت لهم تلك المدة حتى أتى الوسم . ثم سارت السفينة الصحراء ، وهي تنقل منها إلى مصر والحجاز .

وقد حكى لى رجل أعتمد على قوله من مدينة عيذاب قال : «كنت فى سفينة مجلة بالجال لأمير مكة ، فمات جمل منها فرموه فى البحر فابتله، سمكة فى الحال ، ولم يبق خارج فمها غير رجله ، فجاءت سمكة أخرى وابتلعت هذه السمكة بالجل ، ولم يفاءر عايما أى أثر من ذلك » . ويسمى هذا السمك بالقرش .

ورأيت في هذه المدينة جلد سمك يسمونه في خراسان الشفق ، ويظنون أنه نوع . ن

<sup>(</sup>۱) وبصعيد مصر ، من جنوب النيل ، معدن الزبر جد فى برية منقطعة عن العمارة ويكون من حد جزائر بنى حدان إلى نواحى عيذاب وهى ناحية للبجة وقوم من العرب من ربيعة وليس بجميم الأرض معدن للزمرد غيره . صورة الأرض ص ١٥٠ .

الضب ، ولكني رأيت في عيذاب أنه سمك وله كل ما للسمك من زعانف.

حينا كنت في أسوان كان لي صديق ذكرت اسمه قبلا وهو أبو عبد الله محمد بن فليج، فلما ذهبت من هناك إلى عيذاب كتب، من إخلاصه لي ، لوكيله بها كتابا يقول فيه : إعط ناصراً ما يريد ، وهو يعطيك صحّا للحساب . فلما بقيت بها ثلاثة أشهر ، وأنفقت ما معى ، اضطررت أن أعطى هذه الورقة للوكيل فأكر منى ، وقال : إن له والله لدى أشياء كثيرة ، و إلى معطيك ما تريد واعطنى صحّا به . فتمحبت من حسن صنع هذا الرجل محمد بن فليج الذى أظهر كل هذه الطيبة بغير سابقة منى إليه . ولوكنت رجلا دنيئاً واستحلات لنفسى أن آخذ لأخذت بهده الورقة أشياء كثيرة . وقد أخذت منه مائة من من الدقيق ، وهو مقدار كبير هناك وأعطيته صحّا به أرسله إلى أسوان . وقبل رحيلي من عيذاب ورد خطاب من محمد فليج لوكيله يقول فيه : أعط ناصرا كل ما يريد مهما تكن قيمته مما لي عندك ؛ وإذا أراد فأعطه من مالك وأنا أعطيك عوضاً عنه فقد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه : «المؤمن لا يكون محتشها ولا مغتنا » . وقد كتبت هذا الحبر حتى يعرف القارى وأن الرجل يعتمد على الرجل ، وأن الكرم في كل مكان ، وأن أهله كانوا وسيكونون دائما .

# وصف بلاد العرب

جدة:

وجُدة مدينة كبيرة لها سور حصين ، تقع على شاطئ البحر ، وبها خسة آلاف رجل ، وهي شمال البحر (الأحمر) ، وفيها أسواق جميلة . وقبلة مسجدها الجامع ناحية المشرق ، وليس بخارجها عمارات أبداً ، عدا المسجد المعروف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولها بوابتان إحداها شرقية تؤدى إلى مكة ، والثانية غربية تؤدى إلى البحر ، وببلغ السائر من جدة جنو باعلى شاطىء البحر ، اليمن ومدينة صعدة ، والمسافة إلى هناك خسون فرسخا . وإذا سار شمالا بلغ الجار وهي تابعة للحجاز . وليس في جدة شـجر ولا زرع ، وكل ما يلزمها يحضرونه إليها من القرى . و بينها و بين مكة إثنا عشر فرسخا . وأمير جدة تابع لأمير مكة تاج الممالى بن أبى الفتوح الذي هو أمير المدينة أيضا () . وقد

<sup>(</sup>١) هو تاج المعالى شكر بن أبى الفتوح حسن بن جعفر العلوى ، من بنى موسى العلويين الذين=

ذهبت إلى أمير جدة فأكرم وفادتى وأعفانى مماكان يجب على من المكس ولم يطلبه . وهكذا خرجت من البوابة فى سلام . وقد كتب إلى مكة يقول عنى : هذا رجل عالم فلا يجوز أن يؤخذ شى منه . وفى يوم الجمعة بعد صلاة العصر قمت من جدة فبلغت باب مكة يوم الأحد سلخ جمادى الثانى . وكان قد حضر إلى مكة للعمرة خلق كثيرون من نواحى الحجاز واليمين فى أول رجب وهو موسم عظيم مثل عيد رمضان ، وهم يحضرون وقت الحجاز واليمن فى أول رجب وهو موسم عظيم مثل عيد رمضان ، وهم يحضرون وقت الحج . ولأن طريقهم قريب وسهل يأتون إلى مكة ثلاث مرات كل منة .

#### وصف مكة :

تقع مكة بين جبال عالية ، ولا ترى من بعيد ، من أى جانب يقصدها السائر ، وأقرب جبل منها هو جبل أبى قبيس ، وهو مستدير كالقبة ، لو رمى سهم من أسفله لبلغ قبته . وهو شرق مكة ، فترى الشمس من داخل المسجد الحرام ، وهى تشرق من فوقه فى شهر دى (ديسمبر) . وقد نصب على قمته برج من الحجر يقال إن إبراهيم عليه السلام رفعه عليه .

وتشغل هذه المدينة الوادى الذى بين الجبال والذى لا تزيد مساحته عن رمية سهمين فى مثلها ، والمسجد الحرام وسط هذا الوادى ؛ ومن حوله مكة والشوارع والأسواق . وحيثما وجدت ثغرة بين الجبال سدت بسور قوى وضعت عليه بوابة ، وليس بمكة شجر أبدا إلا عند الباب الغربى للمسجد الحرام المسمى باب ابراهيم ، حيث يوجد كثير من الشجر الحكبير الذى يرتفع على حافة بئر .

وعند الجانب الشرق المسجد سوق تمتد من الجنوب إلى الشمال ، وفي أولها ناحية الجنوب جبـل أبى قبيس الذي تقع الصـفا على سفحه وتبدو على هذا السفح درجات كبيرة من الحجارة المستوية التي يصعد الحجاج عليها ويدعون ربهم ، والمروة في نهاية السوق ، شمالي الجبل ، وهي أقل ارتفاعا في وسط مكة ، وقد شيدت عليها منازل

<sup>=</sup>حَكُمُوا مَكَةُ وَالمَدَهِنَةُ مَنْدُ سَنَةً ٩٦١/٣٥٠ . وكانَ أَبُو المَعَالَى آخَرُهُم ، وقد كانَ شاعرا ومحبا للأدباء ويذكر له ابن الأثير ( ج ١٠ ص ١٢ ) قوله :

قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل مجتنب وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب

كثيرة . وما يسمى السعى بين الصفا والمروة هو السعى في هذه السوق من أوها لآخرها . وبجد من يرغب العُمرة وهو آت من بعيد ، أبراجا ومساجد على مسافة نصف فرسخ حول مكة فيحرم منها للعمرة . والإحرام هو نزع الملابس المخيطة من على الجسد ، وشد الحرم وسطه بإزار ، ولف جسـده بإزار أو وشاح آخر ، وصياحه بصوت عال أن « لبيك اللهم لبيك » ، ثم يسير نحو مكة . فإذا أراد حاج أن يعتمر وهو بكة ، فإنه يذهب إلى تلك الأبراج ويرتدى ثوب الإحرام ويهتف لبيك ويدخل مكة بنية العمرة . فحين يبلغ مكة يدخل المسجد الحرام ، و يسير نحو الـكعبة ثم يطوف ناحية اليمين بحيث تكون هــذه على يساره ، ويتوجه إلى الركن الذي به الحجر الأسود فيقبـله ، ثم يمضي ويستمر في الطواف حتى يعود إلى الحجرالأسود مرة أخرى فيقبله، وبهذا يكون قد أتم طوفة واحدة. وعلى هذا النحو يطوف سبع مرات ، ثلاثًا منها بسرعة وأر بعا على مهل. و بعد تمام الطواف يتوجه نحو مقام إبراهيم عليه السلام ، وهو أمام الكعبة ، فيةف خلفه ، بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة ، وهناك يصلى ركمتين ، ها صلاة الطواف . ثم يذهب إلى حيث بئر زمزم ، فيشرب من مائها أو يمسح بها وجهه ، ثم يخرج من السجد الحرام، من باب الصفا الذي سمى كذلك لأن جبل الصفا يقع خارجه ، فيصعد على عتبات الصفا مولياً وجهه شطر الكعبة ويدعو بالدعاء المعلوم ، ثم ينزل ويتجه ناحية المروة مارا بالسوق التي يسير فيها من الجنوب إلى الشمال ، وعليه أن ينظر إلى أبواب المسجد الحرام حين يمر بها ، وأن يحث الخطى في المسافة التي سعاها الرسول عليه الصلاة والسلام •سرعا ، والتي أمر الناس باجتيازها مسرعين ، وهي خمسون خطوة . وعلى طرفي هذا الوضع ( الذي يسار فيه بسرعة )أر بع منارات ، على الجانبين . فإذا بلغ الحاج الآتي من الصفا مابين النارتين الأوليين أسرع حتى يصل إلى ما بين المنارتين الثانيتين ، ثم يسير الهويني ، حتى يبلغ المروة فيصعد عتباتها ، و يدعو ذلك الدعاء المعــاوم . وهكذا يكرر هذا السعى في السوق ، بحيث يسعى من الصفا إلى المروة أربع مرات ، ومن المروة إلى الصفا ثلاث مرات . فيكون قد سمى في هذه السوق سبع مرات.

وعند ما ينزل الحاج من جبل المروة يجد سوقا بها عشرون دكانا متقابلة ، يشغلها جميعاً حجامون لحلق شــعر الرأس . وحين يتم الحاج شعائر العمرة و يخرج من المسجد الحرم ، يدخل السوق الكبيرة التي تقع ناحية الشرق والمسهاة سوق العطارين ، وهي سوق جميلة البنايات وكلها عطارون .

و بمكة حمامان بلاطهما من الحجر الأخضر السنان. وقدرت أن سكانها ، القاطنين بها ، لا يزيدون على ألفين ، والباقى ويقر بون من الخسمائة ، من الغر باء والجماورين . وفى ذلك الوقت كان بمكة قحط ، فكان الستة عشر منّا من القمح بدينار مغربى ، وقد هاجر منها كثيرون .

وقد كان لأهالى كل مدينة من خراسان وما وراء النهر والعراق وغيرها منازل بمكة ، ولكن أغلبها كان خرابا وقتذاك . وقد بنى بها خلفاء بغداد عمارات كثيرة وأبنية جميلة ، وكان بعضها ، وأنا هناك ، خربا والبعض الآخر اشتراه الناس (أصبح ملكا خاصا) . وماء آبار مكة مالح ومر لا يستاغ شربه . ولكن بها كثيراً من الأحواض والمصانع الكبيرة ، بلغت تكاليف الواحد منها أكثر من عشرة آلاف دينار . وهي تملأ من ماء الأمطار الذي يتدفق من الأودية . وكانت فارغة ونحن هناك .

وقد أنشأ ابن شاد دل أحد أمراء عدن مجرى للماء تحت الأرض ، وأنفق عليه أموالا كثيرة ، يسقى منه ما على حافتيه من شجر فى عرفات ، وقد حبس هذا الماء هناك حيث غرست الحدائق ، فلا يصل (قرب) مكة منه إلا القليسل ، لأن القناة لا تبلغها . وهذا القليل يجمع فى حوض خارج مكة ، فيأخذ منه السقاءون ، ويذهبون به إليها ويبيهونه (١)

وعلى مسافة نصف فرسخ من طريق بُر قة بئر يسمى بئر الزاهد ، عنده مسجد جميل. وماء هذا البئر عذب ، و يحمله السقاءون إلى مكة لبيعه . وجو مكة حار جدا ، وفى آخر بهمن القديم (يناير – فبراير) ، رأيت بها الخيار والأترنج والباذنجان . وكانت كلها طازجة .

هذه هي المرة الرابعة التي أزور فيها مكة ، وقد مكثت بها مجاورا من غرة رجب ٤٤٪ ( ١٠٥٠ نوفمبر ١٠٥١ ) . وقد أثمر بها العشرين من ذي الحجة (٣ مايو ١٠٥١ ) . وقد أثمر بها العنب في الحامس عشر من فروردين (مارس – أبريل) فأحضر من السواد إلى مكة

 <sup>(</sup>١) أنشأته زبيدة زوج هرون الرشيد ، وذلك لإيصال ماء عين النعيان إلى مكة . وقد أصلحه
 كشير من الحلفاء وأدراء المسلمين . (شيفر ص ١٨٩) .

و بيع فى السوق . وكان البطيخ كثيرا فىأول اردبهشت (أبريل — ما يو). وكانت الفاكهة متوفرة طول الشتاء فلم تنقطع قط .

## وصف بلاد العرب والين :

وحين يسير المسافر مرحلة واحدة جنو بى مكة يبلغ ولاية اليمن التى تمتد حتى شاطئ البحر . والحجاز واليمن متجاوران ولغتهما العربية . وفى الاصطلاح يقال لليمن حمير وللحجاز العرب . ويحيط البحر البلدين من ثلاث جهات ، فهما شبه جزيرة ، يحدها شرقا بحر البصرة وغربا بحر القازم الذى تقدم أنه خليج وجنو با البحر المحيط . وطول شبه الجزيرة هذه ، التى هى اليمن والحجاز من الكوفة إلى عدن أى من الشمال إلى الجنوب خمائة فرسخ ، وعرضها من عمان إلى الجار ، أى من الشرق إلى الغرب ، أر بعمائة فرسخ . و بلاد العرب من الكوفة إلى مكة . و بلاد اليمن من مكة إلى عدن .

و بلاد العرب قليلة الخصب ، ويسكن أهلها الصحراء ويملـكون الدواب والواشى ويقيمون فى الخيام .

و بلاد حمير (اليمن) ثلاثة أقسام ، قسم منها يسمى تهامة وهو على الساحل الشرقى لبحر القلزم و به كثير من المدن والخصب ، مثل صعدة وزَ بيد وصنعاء وغيرها . وهـذه المدن مشيدة فى الصحراء وأمير هذا القسم عبد حبشى من أبناء شاددل .

والقسم الثانى من حمير جبلي يسمى نجدا ، و به أماكن مقفرة وأخرى شديدة البردكما أن به أودية ضيقة وقلاعا محكمة .

والقسم الثنالث ناحية المشرق وبه مدن كثيرة منها نجران وعَثْر وبيشة وغيرها . وبهذا القسم طوائف كثيرة لـكل منها ملك أو رئيس ، فليس له حاكم واحد ، فإن سكانه عتاة وأغلبهم لصوص وسفاكو دماء وهم كثيرون ومن كل جنس . ومساحة هـذا القسم مائتا فرسخ في مائة وخمسين .

وفي اليمين قصر غددان (١) ، بمدينة اسمها صنعاء ، وقد بقي منه ما يشبه التل في وسطها

<sup>(</sup>۱) یذکر یاقوت قصر نممدان ( ج ٦ ص ٣٠١ طبعة مصر ) و یقول إن الذی بناه هو پشر ح بن یحصب ، وإنه بنی علی أربعة أوجه ، وجه أبیض ووجه أحمر ووجه أصفر ووجه أخضر ، وبنی=

ويقال ، هناك ، إن رب هذا القصر كان ملكا على العالم كله . كما يقال إن بهذا التل كنوزا ودفائن كثيرة ، ولكن أحدا لا يجرؤ على مد يده إليها ، سلطانا كان أو من الرعية . ويصنعون بصنعاء العقيق ، وهو حجارة تقطع من الجبل وتسوى على النار في بواتق محاطة بالرمل ، ثم تعرض هكذا — وسط الرمل — لحرارة الشمس و بعد هذا يصقلونها بعجلة . وقد رأيت في مصر سيفا أحضر للسلطان من اليمين ، مقبضه قطعة واحدة من العقيق الأحر كأنه ياقوت (١) .

# وصف المسجد الحرام والكعبة :

قلنا إن الكعبة تقوم وسط السجد الحرام ، وإن المسجد الحرام يقوم وسط مكة ، والمسجد ممتد طولا من الشرق إلى الغرب ، وعرضاً من الشال إلى الجنوب . وسوره ليس قائم الزوايا ، بل أركانه مقوسة ، تميل إلى الاستدارة ، وذلك حتى تكون وجوه جميع المصلين شطر الكعبة ، في أى جهة كانوا يصلون بالمسجد . وأقصى طول الهسجد من باب إبراهيم إلى باب بنى هاشم ، أربع وعشرون وأربعائة ذراع ، وعرضه من باب الندوة ، وهو جهة الشمال ، حتى باب الصفا ، وهو جهة الجنوب ، وأقصى اتساعه أربع وثلاثمائة ذراع . و بسبب استدارته ، تبدو ساحة المسجد أضيق في جهة وأوسع في جهة أخرى . وحوله ثلاثة أروقة رفعت أسقفها على أعمدة من الرخام . ووسط هذه الأروقة مربع . وعلى طول السقف من ناحية ساحة المسجد خسة وأر بعون طاقا ، وعلى عرضه ثلاثة وعشرون . وعدد الأعدة الرخامية التي فيه أربعة وثمانون وأر بعائة عود ، قيل إنها كلها ، أرسلت

<sup>=</sup> القصر على سبعة سقوف بين كل سقفين منها أربعون ذراعا ، وجعل فى أعلاه مجلسا بناه بالرخام الملون وجعل سقفه رخامة واحدة وصير على كل ركن من أركانه تمثال أسد وكانت الربح إذا هبت إلى ناحية دخلت من شقوق فيه ثم خرجت فيسمع له زئير كزئير السباع (كما هو الحال فى تمثالى ممنون فى مصر . انظر دائرة المعارف البربطانية الرابعة عشرة مادة Memnon ، وكالذى يذكر المسعودى فى كلامه عن أديرة الصابئة ) . وينسب يعض الكتاب هذا القصر إلى سايان بن داود ، الذى أمر الشياطين ببنائه للقيس ، ويقال إنه هدم أيام عثان بن عفان .

وقد أشار شيفر (١٩٣) إلى كتاب «بهجة الزمن في أخبار النين» لضياء الدين عبدالله بن عبدالمجيد . وراجع المسعودي ج ١ ص ٢٨٤ عند كلامه عن وفد الدرب إلى معد يكرب وهو بقصر غمدان .

 <sup>(</sup>۱) ذكر أحمد التيفشي في كتابه عن الأحجار الكريمة باليمن الأنواع المختلفة للعقيق الذي يستخرج
 من هذا البلد . ولكنه لم يشر إلى كيفية صقله . (Schefer ص ١٩٤ (٧)) .

من الشام عن طريق البحر ، بأص خلفاء بغداد ، وقيل إنه حين بلغت هذه العمد مكة ، بلغ ثمن الحبال التي شدت بها إلى السفن والعجلات ، والتي قطّعت قطّعا ، ستين ألف دينار مغربي . ومن هذه العمد عود من الرخام الأحمر وضع عند باب الندوة ، قيل إنه اشترى بوزنه ذهباً ، ويقدر وزنه بثلاثة آلاف من . وللمسجد الحرام ثمانية عشر بابا ، عليها طيقان مقامة على عمد من الرخام ، وضعت بحيث لا تموق فتح الأبواب . وعلى الجانب الشرقي أربعة أبواب هي من الركن الشهالي : باب النبي و به ثلاثة طيقان مقفلة . وعلى هذا الجانب نفسه عند الطرف الجنوبي (للباب الأول) باب آخر يسمى باب النبي أيضاً ، و بين الجانب أكثر من مائة ذراع (۱) . وهذا الباب طاقان . وفي خارجه سوق العطارين . وقد كان منزل النبي عليه السلام في هذه السوق ، وكان يدخل من هذا الباب للصلاة في المسجد . فإذا جاوز السائر هذا الباب ، وجد على السور الشرقي أيضا ، باب على عليه السلام ، وهو الباب الذي كان يدخل منه أمير المؤمنيين على عليه السلام ، المحلاة بالمسجد ، وله ثلاثة طيقان . فإذا جاوزه يجد عن ركن المسجد منارة أخرى يبدأ منها السعى ، وهي غير المنارة التي بباب بني هاشم ، ومن عندها ينبغي الإسراع في السدى ، وهي إحدى المنارات الأربع الذكورة (المنارات الأربع في طريق السمى) (۲) .

وعلى الحائط الجنوبي الذي هو طول المسجد ، سبعة أبواب : أولها على الركن المقوس ، واسمة باب الدقاقين ، وله طاقان . وغربيه بقليل باب آخر ذو طاقين ، يقال له باب الفسانين (؟) و بعده بقليل باب الصفا ، وله خمسة طيقان ، أكبرها الطاق الأوسط ، وعلى كل من جانبيه طاقان صغيران . وكان رسول الله عليه السلام يخرج من هذا الباب ويذهب إلى الصفا و يدعو . وعتبة الطاق الأوسط مكونة من حجر أبيض كبير ، وكان بها حجر أسود وطئه الرسول عليه السلام بقدمه ، فارتسم نقش القدم المبارك عليه ، وقد نزع هدا الجزء من الحجر الأسود وركب في الحجر الأبيض بحيث تكون أطراف أصابع القدم داخل من الحجر الأسود وركب في الحجر الأبيض بحيث تكون أطراف أصابع القدم داخل

 <sup>(</sup>۱) يسمى هذان البابان الآن ، باب السلام وباب الجنائز . Schefer ص ۱۹۰ . وراجع غنى زاده ص ۱۰۶ (۱۱) حيث فسر و گوشه \* جنوبى » بأن المقصود أن الباب الثمانى فى الطرف الجنوبى للباب الأول . والطاق هو العقد .

<sup>(</sup>٢) في هذه الجلة نفس واضطراب . غني زاده ص ١٠٥ (٣) .

المسجد ، ويضع بعض الحجاج وجوههم على هذا الحجر وبعضهم يضعون أقدامهم تبركا ، وأعرف أن الأفضل أن أضع وجهى . و بعد هذا الباب بقليل ، ناحية المغرب ، باب السطوى (١) وله طاقان . ثم من بعده بقليل باب التمارين وله طاقان ، ثم باب المعامل وله طاقان . ويقابله بيت أبى جهل وهو الآن مرحاض .

وعلى الحائط الغربي ، وهي عرض المسجد ، ثلاثة أبواب . الأول عند الركن الجنوبي واسمه باب عروة (٢) وله طاقان . وفي الوسط باب إبراهيم وله ثلاثة طيقان .

وعلى الحائط الشمالى وهى طول المسجد أر بعة أبواب. فني الركن الغربي باب الوسيط وله طاق واحد . ومن بعده ، في الوسط ، باب الندوة وله طاقان . ثم باب المشاورة وله طاق واحد . وعند زاوية المسجد ، في الشمال الشرق ، باب يسمى باب بني شيبة (٢) .

والكعبة فى وسط ساحة المسجد ، وهى مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب ثلاثون ذراعا وعرضه من الشرق إلى الغرب ست عشرة ذراعا . وبابها شرقى ، بحيث يكون الركن العراقى على يمين الداخل ، وركن الحجر الأسود على يساره . ويسمى ركنها الجنوبى الغربى بالركن الشامى . والحجر الأسود مركب على زاوية الحائط فى حجر كبير ، محيث إذا وقف رجل طويل القامة يكون مقابلا لصدره . وطول هذا الحجر شهر وأربعة أصابع ، وعرضه ثمانية أصابع ، وهو مستدير الشكل (٤) . وبينه وبين باب الكعبة أربع أذرع ويسمى ما بينهما الملتزم .

<sup>(</sup>١) كان يسمى باب الأجياد ويسمى الآن الباب الشريف . شيفر ١٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) صححه شيفر بأنه باب العمرة ثم قال إن الباب الثالث الذي يفتح فى الحائط الغربي هو باب الوداع
 وقد نسيه ناصر خسر و أو ناسخ النص . شيفر ص ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ غني زاده ص ١٠٦ (١٨) أن النص الفارسي أشار إلى سبعة عشر بابا مع أنه قال إن
 أبواب المسجد الحرام تمانية عشر . وقد ذكرنا اسم الباب الناقس وهو باب الوداع .

ويلاحظ أن الرحالة المسلمين ، المقدسي وابن جبير والأزرقي وقطب الدين وغيرهم ، قد لاحظوا أن أسماء أبواب المسجد الحرام كانت تختلف باختلاف العصور . وللوقوف على هذه الأسماء المختلفة يراجم المجدول الذي عمله Burckardt في الجزء الأول من ٢٠٤ — ٥٠٥ من رحلته في الحجاز (ترجمة فرنسية ، Eyriés: Voyage en Arabie contenant la description des parties du Hedjaz regardées ص ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) عندما احترقت الكعبة أثناء حرب عبد الله بن الزبيرأذاب النار الحجر وشقته إلى ثلاث قطع . = (٤) سفر نامه)

ويرتقع باب السكمية عن الأرض أربع أذرع ، بحيث إذا وقف رجل مديد القامة على الأرض يصل إلى عتبته . وقد صُنع سلم من الخشب ، يضعونه وقت الحاجة أمام الباب ، فيصعد عليه الناس ويدخلون السكمية ، ويسع عرض هذا السلم عشرة رجال ، يصعدون وينزلون بعضهم بجانب بعض . وأرض السكمية عالية بهذا المقدار .

## وصف باب السكعبة :

هو باب من خشب الساج ، له مصراعان . ارتفاعه ست أذرع ونصف ذراع وعرض كل من مصراعيه ذراع وثلاثة أر باع الذراع ، فعرضهما معاً ثلاث أذرع ونصف . وعلى صدر الباب وأعلاه كتابة ، كما أن عليه دوائر زخرفية من فضة ، وكتابات منقوشة بالذهب والفضة ، وقد كتبت عليه هذه الآية حتى آخرها : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة (مباركا وهدى للعالمين) (۱) » . وله حلقتان كبيرتان من الفضة ، أرسلتا من غزينين ، وقد ركبتا في مصراعيه بحيث لا تصل إليهما يد إنسان . ومن تحتهما حلقتان أخريان من الفضة ، أصغر حجا ، وموضوعتان بحيث تصل اليد إليهما . وفيهما قفل كبير من الفضة أيضا يه الباب ولا يفتح مالم ينزع القفل .

#### وصف البكعبة من الداخل :

يبلغ سمك حائطها ســـتة أشبار . وأرضها مغطاة بالرخام الأبيض . وبالــكعبة ثلاث خلوات صغيرة ، كأنها دكاكين ، إحداها تقابل الباب والأخريان على الجانب الشمالى . والأعمدة التى بالــكعبة والتى أقيم عليها السقف كلها من خشب الساج

<sup>=</sup> فكان الزبيرأول من ربط الركن الأسود بالفضة لما أصابه من حريق ثم كانت الفضة قدرقت وتزعزت حول الحجر الأسود حتى خافوا على الركن أن ينقض فلما اعتمر هم ون الرشيد وجاور فى سنة ٢٨٩ ، ٠٠ ، أمر بالحجارة التى بينها الحجر الأسود فثقبت بالماس من فوقها وتحتها ثم أفرغت فيها الفضة .

وفى ٣٠٠/٣١٧ استطاع أبو طاهر أن ينهب الكعبة وأن ينقل الحجر الأسود إلى لحساكا سبقول ناصر خسرو (س٩٠/٣٣٩ ) ، وقد رده القرامطة ، بعد موت أبى طاهر ، سنة ٩٣٠/٣٣٩ . ويقال إن الحاكم بأمر الله أرسل إلى مكة رجلا ليكسر الحجر الأسود فضر به بقطعة من الحديد ثلاث مرات ، وقد قتل فى الحال وذبح الجند الذى أعد لحراسته ونهبت قافلة الحجاج من أهل مصر . راجع Schefer ص ١٩٠٠ وأخبار مكة للأزرق ص ٣٣٠ (طبعة مكة) .

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران آية ۹٦.

المربع ، إلا عمودا واحداً مدوراً . وفى الجانب الشمالى قطعة مستطيلة من الرخام الأحمر ، يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلى عليها . ويجتهد كل من يعرف ذلك أن يصلى هناك . وقد غطيت حوائط الكعبة بألواح الرخام الملون . وعلى الجانب الغربى منها ستة محاريب من الفضة ، ألصقت بالحائط بمسامير . ويبلغ ارتفاع كل منها قامة الرجل وهى مزينة بنقوش كثيرة من الذهب والفضة ، وهى مرتفعة عن الأرض . وحوائط الكعبة الأربعة ، حتى أربعة أذرع من الأرض ، خالية من النقوش ، وأما بعد ذلك إلى السقف ، فمزينة بالرخام المنقوش والموشى أغلبه بالذهب .

وفوق كل من الخلوات الثلاث التي ذكرتها والتي توجد إحداها في الركن العراق ، والأخرى في الركن الشامى ، والثالثة في الركن الهياني ، فوق كل ركن منها ، لوحان من الخشب مثبتان على الحائط بمسامير من فضة ، وهي ألواح من خشب سفينة نوح عليه السلام ، طول كل منها خمس أذرع وعرضه ذراع واحد .

وقد أسدل على الخلوة التى خلف الحجر الأسود ستار من الديباج الأحمر. وحين يدخل السائر فى الكعبة يجد على اليد اليمنى زاوية مربعة بمقدار ثلاث أذرع فى مثلها . وهناك سلم يؤدى إلى سطح الكعبة ، عليه باب من الفضة له مصراع واحد ، يسمى باب الرحمة ، وعليه قفل من الفضة ، فإذا صار فوق سطح الكعبة يجد بابا آخر ، مثل الباب السابق منقوش بالفضة على وجهيه . وقد غطى سقف الكعبة بالخشب المفطى بالحرير الذى يحجبه عن الأنظار . وعلى حائط الكعبة الأمامى ، فوق العمد الخشبية ، بالحرير الذى يحجبه عن الأنظار . وعلى حائط الكعبة الأمامى ، فوق العمد الخشبية ، كتابة ذهبية فيها اسم الوزيز بالله سلطان مصر الذى استولى على مكة من الخلفاء العباسيين . وعلى الحائط أر بعة ألواح أخرى كبيرة من الفضة ، متقابلة ، ومثبتة بمسامير من فضة . وعلى كل لوح منها اسم السلطان الذى أرسله من سلاطين مصر ، وكان من فضة . وعلى كل لوح منها اسم السلطان الذى أرسله من سلاطين مصر ، وكان

وبين الأعمدة ثلاثة قناديل فضية معلقة ، وبلاط سطح الكعبة من الرخام اليمنى الذى يلمع كأنه البلور . وفى أركانها أربع روازت على كل منها لوح من الزجاج لينفذ منه النور ولمنع تسرب المطر.

والميزاب في وسط الحائط الشهالي وطوله ثلاث أذرع ، وكله مطليّ بالذهب .

والكسوة التى تفطى بها الكعبة بيضاء ، وقد طرزت فى موضعين ، عمض كل منهما ذراع ، وبينهما عشر أذرع تقريباً ، ومن فوقهما وتحتهما عشر أذرع أيضا ، بحيث ينقسم ارتفاع الكعبة إلى ثلاثة أقسام ، كل منها عشر أذرع ، بواسطة طرازى الكسوة . وعلى جوانب هذه الكسوة الأربعة نسجت محاريب ملونة مزينة بخيوط من ذهب . وعلى كل ناحية ثلاثة محاريب : محراب كبير فى الوسط ، ومحرابان صغيران على جانبيه فعلى النواحى الأربعة إثنا عشر محرابا .

وخارج الـ كعبة حائط علوه ذراع ونصف ، وتتصل نهايتهاه بركني الكعبة ، لأن هذا الحائط مقوس كنصف الدائرة ، وهو يبعد من منتصفه عن الـ كعبة مقدار خس عشرة ذراعا ، وأرض هذا الموضع مبلطة بالرخام الماون المنقوش ، ويسمى الحِجر . وبه يصب ماء الميزاب الذي فوق الـ كعبة ، وقد وضع تحته قطعة من الحجر الأخضر على شكل محراب ، يسقط عليها الماء ، وهي كبيرة بحيث يستطيع رجل أن يصلى عليها .

ومقام إبراهيم عليه السلام شرقى الكعبة . وهو الحجر الذى به آثار قدى إبراهيم عليه السلام . وهو مركب فى حجر آخر وعليه غلاف مربع من الخشب ، بارتفاع قامة الرجل ، وهو فى غاية الدقة ، ووضعت عليه ألواح من الفضة . وقد أحكم ربط الغلاف بالحائط بسلاسل من الجانبين ، وعليه قفلان ، وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يلمس الحجر . وبين الكعبة ومقام إبراهيم ثلاثون ذراعا .

برُ زمزم :

بئر زمزم<sup>(1)</sup> شرقى الـكعبة ، حذاء ركن الحجر الأسود . و بين زمزم والـكعبة ست

<sup>(</sup>۱) يرجع تاريخها ، عند رواة العرب ، إلى أيام هاجر أم اسماعيل ، فإنه لما طاب الماء فلم تجده جاء جبريل وغمز الأرض بعقبه فنبع الماء وكانت زمزم . . . ثم بنيت مكة حولها وسكنتها قبيلة جرهم التي يقال إنها طمست البئر حين نفيت من مكة . وقد كشفها وزاد في غورها عبد المطلب بن هاشم وولده الحارث . وقد وجد عبد المطلب بها الأوانى الذهبية والأسلحة التي ألفاها فيها بنو جرهم ، ثم أصم بتوزيم مائها على الحجاج الذين كانوا يفدون كل عام لزيارة السكمية . وقد أخذ ماؤها في التناقس فعمل الولاة في السنين ٢٣ و ٢٤ و ٢٠ ( ٢٤٣ و ٢٤ و ٢٠ ) على زيادة غورها وتدعيم جدرانها .

وأر بعون ذراعا ، وسعة البئر ثلاث أذرع ونصف فى مثلها . وماؤها ملح ولكنه يستساغ . وقد بنوا عند فوهتها خرزة من الرخام الأبيض ارتفاعها ذراعان ، وفى جوانب حجرة زمزم الأربعة أحواض يصب فيها الماء ، ويتوضأ الناس به . وأرضها من الخشب المشبك ليسيل الماء الذى يراق بها . وبابها ناحية المشرق .

#### \* \* \*

وأمام البئر ناحيــة المشرق ، بناء آخر مربع عليه قبة ، يسمى سقاية الحاج ، وضع به أزيار يشرب منها الحجاج . و بعد هذا البناء ، ناحية الشرق ، بناء آخر مستطيل ، عليه ثلاث قباب ، يسمى خزانة الزيت ، به الشمع والزيت والقناديل .

وحول الكعبة أعمدة يتصل بعضها بالبعض بواسطة عروق من الخشب ، عليها زخارف ونقوش من الفضة ، ومعلق بها الحلق والكلاً بات ، حتى يوضع الشمع في هذه وتدلى المصابيح من تلك بالليل ، ويسمى هذا الموضع المشاعل ، ويفصله عن الكعبة خمسون ومائة ذراع ، وهي مسافة الطواف .

فجملة المبانى التى بساحة المسجد الحرام ، عدا الكعبة المعظمة ، شرفها الله تعالى ، ثلاثة ، هى بيت زمزم وسقاية الحاج وخزانة الزيت .

وتحت السقف المحيط بالمسجد ، بجانب الحائط ، صناديق من جميع مدن المغرب ومصر والشام والروم والعراقين وخزاسان وما وراء النهر وغيرها .

وعلى مسافة أر بعة فراسخ شمالى مكة ، ناحية تسمى بُرُقة يقيم بها أمير مكة مع جيش خاص به ، وهناك ماء جار وأشجار ، ومساحتها فرسخان طولا فى مثلهما عرضاً .

وفى هذه السنة كنت بمكة مجاوراً منذ أول رجب . وعادتهم أن يفتحوا باب الكعبة كل يوم فى هذا الشهر منذ شروق الشمس .

<sup>=</sup> ويقول الأزرق ( ٣٠٠ – ٣٠٠) إن في قعر البئر ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود وعين حذاء أبي قبيس وعين حذاء المروة . وفي ١٤١٩/٨٢٢ عمر بيت زمزم وأحواضه والظلة التي قوقه للمؤذنين على نفقة الشيخ على بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني . وفي ٢٦/٩٣٥ ٥١ عمل لدائر بيت زمزم طراز مذهب وكتب فيه اسم السلطان سايان . وفي ١٥٤٨ / ١٤٥ محدد الأمير خشقلدي بيت زمزم فرخت أرضه وجمل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب المزخرف عليه جالون في وسطه قبة مصفحة بالرصاص . وفي ٢٦/١٠٢٥ وضعت شبكة من الحديد بداخل البئر ومنخفضة عن سطح الماء بمقدار مترحتي لايفرق المجاذيب إذا ألقوا بأنفسهم فيها وقد أمر بذلك السلطان أحمد خان . راجع مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا ج ١ ص ٥٠٥ وما بعدها وشيغر ٢٠٦ .

## وصف فنح باب السكعبة :

امتازت قبيلة من العرب تسمى بني شيبة ، بحفظ مفتاح باب الكعبة ، وهم خدمها . وكان لهم خلع ومشاهرات من سلطان مصر . ولهم رئيس بيده المفتاح . وحين يجيء يصاحبه خمسة أو ستة أفراد ، وحين يصلون ينضم إليهم عشرة من الحجاج فيرفعون السلم الذي قدمنا وصفه ويضعونه أمام الباب، فيصعد هذا الشيخ ويقف على العتبة، ويصعد بعده رجلان و يرفعان الســـتار والديباج الأصفر ، يمسك كل منهما طرفا منه بحيث يحجب الشيخ وهو يفتح الباب . يفتح الشيخ القفل ، وينزعه من الحلق ، بينما الحجاج وقوف أمام الـكعبة. فين يفتح الباب يرفعون أيديهم بالدعاء ، فيعرف كل من يسمع صوتهم بمكة أن باب الكعبة قد فتح ، فيرفع الناس جميعاً أصواتهم عالية و بدعون ربهم ، و تحــدث جلجلة عظيمة بالبلد. ثم يدخل الشيخ، بينما الرجلان يمسكان الستار، ويصلي ركعتين. ثم يعود فيفتح الباب على مصراعيه ، ويقف على العتبة ، ويقرأ الخطبة عليهم بصــوت مرتفع ، ويصلى على رسول الله عليه الصلوات والسلام وعلى أهل بيته ، ثم يقف الشيخ وأصحابه على جانبي باب الكعبة ، بينما يأخذ الحجاج في الصعود ودخول الكعبة ، فيصلي كل منهم ركعتين ثم يخرج، ويدوم ذلك إلى قرب منتصف النهار. ويولون وجوههم أثناء صلاتهم بالكعبة نحو الباب ، مع جواز التوجه نحو الجوانب الأخرى . وقد أحصيت النـاس في وقت كانت الكعبة ممتلئة فيه ، حتى لم يكن بها مكان لداخل ، فكانوا عشرين وسبمائة رجل. وعامة حجاج اليمن يشبهون الهنود ، فكل منهم يتشح بفوطة ، وشعورهم متدلية ، ولحاهم مضفرة ، وفي وسط كل منهم حربة قطيفية كالتي يتمنطق بهـا الهنود ، ويقال إن أصل الهنود من اليمن ، وأن قتالة أصلها كتارة (الحربة) ثم عربت. ويفتح باب الكعبة أيام الإثنين والخيس والجمعة من أشهر شعبان ورمضان وشوال . فإذا جاء ذو القمدة أغلق الباب.

#### عمدة الجعدائة :

على أر بعة فراسخ من شمال مكة ، مكان يسمى الجِعْرَانة ،كان به النبي عليه السلام مع جيشه في السادس عشر من ذي القعدة فأحرم منه وجاء إلى مكة واعتمر . وهناك بئران: بئر الرسول و بئر على بن أبى طالب صلوات الله عليهما . وماء البئرين عذب جدا و بينهما عشر أذرع . وقد اتخذت هذه العمرة النبوية سنة تؤدى فى هذا الموسم . وقرب البئرين صخرة كبيرة ، فيها فجوات كأنها كؤوس ، يقال إن النبى عليه السلام عجن الدقيق فيها بيديه . والذين يزور ون هذا المكان يعجنون الدقيق بأيديهم بماء هذين البئرين . ويتخذون من الأشجار الكثيرة هناك وقودا للخبر الذى يرسلونه إلى الأقطار تبركا . وهناك أيضاً صخرة كبيرة مرتفعة ، يقال إن بلالا الحبشي كان يقف عليها ويؤذن للصلاة ، ويصعد عليها الزائرون ويؤذنون وحين كنت بالجعرانة كان بها أناس كثير ون وكان بها أكثر من ألف جمل بالعهاريات مما يبين كثرة الزائرين الآخرين .

\* \* \*

ومن مصر إلى مكة عن الطريق الذى سرت فيه هذه المرة ثلاثمائة فرسخ. ومن مكة إلى اليمن إثنا عشر فرسخاً.

وتقع صحراء عرفات بين جبال صغيرة كالتلال ، ومساحتها فرسخان في مثلهما . وكان بها مسجد بناه إبراهيم عليه السلام ، لم يبق منه هذه الساعة غير منبر خرب من الطوب النبي ، يصعد عليه الخطيب في صلاة الظهر و يخطب ، ثم يؤذنون للصلاة ثم يصلون جماعة ركعتين ، سنة المسافرين ، ثم يقيمون الصلاة و يصلون جماعة ركعتين أخريين ثم يجلس الخطيب على جمل و يتجه شرقا والناس وراءه . وعلى بعد فرسخ جبل حجرى صغير يسمى جبل الرحمة . هناك يقفون و يدعون حتى وقت الغروب .

وقد أوصل ابن شاد دل ، الذي كان أميراً لعدن ، الما الى جبال الرحمة من مكان بعيد وأنفق في ذلك مالا طائلا . و يحمل الماء من هذا الجبل إلى صحراء عرفات ، حيث عمات أحواض تملأ ماء أيام الحج حتى يتيسر الماء للحجيج . وقد بني هذا الأمير ، فوق جبل الرحمة ، طاقا مربعا كبيراً ، يضعون فوق قبته كثيرا من القناديل والشموع ليلة عرفة و يومه ، فيرى نورها من مسافة فرسخين . وقيل إن أمير مكة أخذ ألف دينار من ابن شاد دل ليجيز له إقامة هذا الطاق .

فى التاسع من ذى الحجة سنة اثنتين وأر بعين وأر بعائة (٢٧ ابريل ١٠٥١) قضيت الحجة الرابعة بعون الله سبحانه وتعالى . ولما غابت الشمس عاد الحجاج والخطيب من

عمفات ، وساروا فرسخا إلى المشعر الحرام . ويسمونه المزدافة . وهناك بناء جميل كالمقصورة يصلى فيه الناس ويأخذون منه حجارة الرجم التي يرمونها بمنى . والعادة أن يقضى الحجاج هذه الليلة ، وهي ليلة العيد ، هناك ، حيث يصاون الفجر ، وعند طلوع الشمس يتوجهون إلى منى حيث يضحون . وهناك مسجد كبير يسمى مسجد خيف . وليس من الفروض إلقاء الخطبة وصلاة العيد بمنى في ذلك اليوم ، ولم يأمر بهما المصطفى عليه السلام ويكون الحجاج بمنى في العاشر من ذي الحجة ، وهناك يرمون الحجارة ، وشرح ذلك مذكور في مناسك الحج . وفي الثاني عشر من ذي الحجة يفادر منى من عنم على العودة لبلاده ، و مذهب إلى مكة أهلها .

# الى لحسا عن طريق الطائف ومطار والثريا وجزع وسربا وفلج والمجامة :

بعد إتمام الحج استأجرت جملا من أعرابي لأذهب إلى لحسا ، وقيل إنهم يباغونها من مكة في ثلاثة عشر يوما . وقد ودعت بيت الله يوم الجعمة تاسع عشر ذى الحجة سنة اثنتين وأر بعين وأر بعيائة (٧ مايو سنة ١٠٥١) الموافق أول خرداد القديم (مايو بونيو). وقد وجدنا مرجا بعد سبعة فراسخ من مكة عنده جبل ، ولما بلغناه وجدنا سهلا وقرى و بثرا اسمها بئر الحسين بن سلامة . وكان الجو بارداً ، وقد سرنا ناحية المشرق .

بلغنا الطائف يوم الاثنين الشانى والعشرين من ذى الحجة ، ومن مكة إلى هناك إثنا عشرفرسخا ، والطائف ناحية على رأس جبل ، وكان الجوبارداً في شهر خرداد (مايو-يونيو) حتى لزم الجلوس فى الشـمس ، بينما يكثر البطيخ بمكة فى هذا الوقت . وقصبة الطائف هذه مدينة صغيرة بها حصن محكم وسوق وجامع صغيران ، وبها ماء جار وأشجار رمان وتين كثيرة . وبجوارها قبر عبد الله بن عباس رضى الله عنه (۱) . وقد بنى خلفاء بغداد هناك مسجداً كبيراً يقع القبر فى زاويته ، على يمين المحراب والمنبر . و بنى الناس هناك بيوتاً يسكنونها .

سرنا من الطائف واجتزنا جبالا وأراضي صخرية ، وكنا نجد حيثًا سرنا قلاعا محصنة وقرى . وقد أروني وسط الصخور قلعة خربة ، قيل إنها كانت بيت ليلي ، وقصتهم في

<sup>(</sup>١) توفى بها سنة ست وثمانين هجرية (٦٨٧ ) فى العام الحادى والسبمين من عمره ,

هذا عجيبة. ومن هناك بلغنا قلعة تسمى مُطار ، وبينها و بين الطائف إثنا عشر فرسخا . ثم بلغنا ناحية تسمى الثريا بها نخيل كثير ، وتزرع أرضها بمياه الآبار والسواق . قالوا وليس لهذا الناحية حاكم أوسلطان ، فإن على كل جهة رئيسا أو سيدا مستقلا ، ويعيش الناس على السرقة والقتل وهم في حرب دائم بعضهم مع بعض (١) . ومن الطائف إلى هناك خسة وعشرون فرسخاً . و بعد ذلك مررنا بقاعة تسمى جزع . وعلى مسافة نصف فرسخ منها أربع قلاع ، نزلنا عند أكبرها وتسمى حصن بنى نسير (٣) ، وهناك قليل من النخيل ، وبيت العربى الذى المتأجرنا جهله في الجزع هذه . وقد لبثنا هناك خسة عشر يوما إذ لم يكن معنا خفسير يهدينا الطريق . ولكل قوم من عرب هذا المكان أرض محددة ترعى بها ماشيتهم ، ولا يستطيع أجنبى أن يدخلها ، فهم يمسكون كل من يدخل بغير حفير مشمر أي ماشيتهم ، ولا يستطيع أجنبى أن يدخلها ، فهم يمسكون كل من يدخل بغير حفير ويجردونه مما معه . فيلزم استصحاب خفير من كل جماعة حتى يتيسر الرور من أرضهم ، فهو وقاية للمسافى ، ويسمونه أيضا عربية على مشد الطريق (قلاوز) . وقد اتفق أن جاء إلى الجزع رئيس الأعراب الذين كانوا في طريقنا وهم بنو سواد ، واسمه أبو غانم عبس بن البعير ، وانحذ ناه حفيراً ، وذهبنا معه . وقابلنا قومه ، فظنوا أنهم لقوا صيداً ، إذ أن كل أجنبى يوفه يسمى صيداً ، فلما رأوا رئيسهم معنا أسقط فى أيديهم ، ولولا ذلك لأهاكونا . يوف الجلة لبثنا معهم زمناً ، إذ لم يكن معنا خفسير يصحبنا . ثم أخذنا من هناك خفيرين ،

<sup>(</sup>١) يقول شيفر ص ٢١٦ ، نقلا عن مخطوط فى مكتبته اسمه د تاريخ مستنصرى ، ، فى الصفحتين ه ٤ — ٤٦ ، إن جمال الدين بن المجاور يؤيد ما ذهب إليه ناصر خسرو فيما يتعلق بسكان الجزء الجنوبي الشرق من الطائف حيث يقول :

إن هذا المسكان يشتمل على قرى تسكاد تسكون متساوية فى المساحة . يسكن كلا منها جماعة أو قبيلة من الأعراب . وهم لا يرضون أن يقيم أجنبي فى أرضهم أو يقف بها . وفى كل قرية قلعسة من الحجر والطين ولسكل مواطن حجرة بها يضع فيها أملاكه وما ينهب ، وبأخذ منها حاجباته كل يوم ، ويقيم السكان فى أربعة شوارع واسعة مشيدة حول القلعة وتخضع كل قرية لشيخها ، الذى يختار من بين كبارهم لسنه وذكائه ، ولا ينازعه أحد السلطة ولا يعارضه فى رأى . ولا تعرف هسده البلاد سلطانا ولا يدفع السكان أى ضربية ، فلا يعطون غير ما يشاءون ، وكل قرية فى عداء دائم مع الأخرى ، ويعمل كل متهم على انتزاع ما يملك جاره ، فأقارب زيد مشتغلون بانتزاع ما يملك أقارب عمرو ، ويزرع هؤلاء الأعراب القمح والشعر ، وفى بلادهم العنب والرمان واللوز . وغذاؤهم الرئيسي الزبدة والعسل ، وهم يرجعون نسبهم إلى قحطان أو غيره .

 <sup>(</sup>۲) صححها شیفر ببنی نمیر ، وهم من أبناء عامر ، یسكنون الجبال والودیان فی جزء من بلاد نجد والیمامة . راجع یاقوت ج۲ ص ۲۸۹ ، وشیفر ص ۲۱۷ .

أجركل منهما عشرة جنبهات ، ليسيرا بنا بين قوم آخرين . وقد كان من هؤلاء العرب شيوخ فى السبعين من عمرهم قالوا لى إنهم لم يذوقوا شيئًا غير لبن الإبل طوال حياتهم ، إذ ليس فى هذه الصحراء غير علف فاسد تأكله الجال ، وكانوا يظنون أن العالم هكذا . وظلات أتحول من قوم إلى قوم ، وأجد فى كل مكان خطرًا وخوفا ، إلا أن الله تبارك وتعالى سلمنا منها .

وبلغنا مكاناً فى وسط أرض ملؤها الصخور يسمى سرّبًا . رأيت به جبالا كل منها كالقبة (۱) ، لم أر مثلها فى أى ولاية ، وهى من الارتفاع بحيث لا يصل إليها السهم ، وملساء كبيضة الطائر ، وصلبة بحيث لا يظهر عليها شق أو التواء . وقد سرنا من هناك ، فكان زمالاؤنا فى الطريق كلما رأوا ضبا قتلوه وأكلوه ، وكانوا يحلبون لبن الجمال حيث وُجد الأعراب . ولم أكن أستطيع أكل الضب أو شرب لبن الجمال . وفى كل جهة فى الطريق شجر به ثمر فى حجم حبة البسلة ، فكنت أفنع بأكل حبات منها . و بعد معاناة مشاق ومتاعب كثيرة بلغنا فلج فى الثالث والعشرين من صفر (١٠٥١/٤٤٣) .

فلج :

ومن مكة إليها ثمانون ومائة فرسخ. وتقع فلج هذه وسط البادية وهي ناحية كبيرة، ولح خربت بالتمصب. وكان العمران، حين زرناها، قاصرا على نصف فرسخ في ميل عرضا. وفي هـذه المسافة أربع عشرة قلعة للصوص والمفسدين والجهلة. وهي مقسمة بين حزبين بينهما خصومة وعداوة دائمة. وقد قالوا نحن من أصحاب الرقيم الذين ذكروا في القرآن الكريم. وهناك أربع قنوات يسقى منها النخيل. أما زرعهم فني أرض عالية يرفع إليها معظم الماء من الآبار. وهم يستخدمون في زراعتهم الجمال لا الثيران ولم أرها هناك. وزراعتهم قليلة. وأجر الرجل في اليوم عشرة سيرات (٢) من غلة، يخبزها أرغفة. ولا يأكلون إلا قليلا من صلاة المغرب حتى صلاة المغرب التالية، كما في رمضان أرغفة. ولا يأكلون الإ قليلا من صلاة المغرب حتى صلاة المغرب التالية، كما في رمضان ويأكلون التمر أثناء النهار. وقد رأيت هناك تمرا طيبا جدا أحسن مما في البصره وغيرها. والسكان هناك فقراء جدا و بؤساء، ومع فقرهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء

<sup>(</sup>١) تسمى هذه الجبال بجبل الطويق ، شيفر ٢١٩ .

 <sup>(</sup>۲) يزن السير خسة عشر مثقالا ، شيفر ص ۲۲۰ .

وهناك تمر يسمونه ميدون ، تزن الواحدة منه عشرة دراهم . ولا يزيد وزن النوى به عن دانق ونصف . ويقال أنه لا يفسد ولو بقي عشر بن سنة . ومعاملتهم بالذهب النيشا يورى وقد لبثت بفلج هذه أر بعة أشهر في حالة ليس أصعب منها . لم يكن معي من شئون الدنيا سوى سلتين من الكتب ، والناس جياع وعراة وجهلاء ، ويلتزمون حمل الترس والسيف إذا ذهبوا للصلاة ، ولا يشترون الـكتب . وكان هناك مسجد نزلنا فيه ، وكان معي قليل من اللونين القرمزي واللازورد ، فكتبت على حائط المسجد بيت شعر ووضعت في وسطه ورق الشجر ، فرأوه وتعجبوا وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه . وقالوا لى إذا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك مائة منّ تمرا ، ومائة منّ تمرا عندهم شيىء كثير ، فقد أتى ، وأنا هناك ، جيش من العرب وطلب منهم خمسائة منّ تمرا فلم يقبلوا وحار بوا ، وقتل من أهل القلعة عشرة رجال، وقلعت ألف نخلة ولم يعطوهم عشرة أمنان تمرا! وقد نقشت المحراب كما اتفقوا معي ، وكان لنا في المائة منَّ من التمر عون كبير إذ لم يكن ميسورا أن نجد غذاء ، ولم يكن لدينا أمل في الحياة ولم نكن نستطيع أن نتصور خروجنا من هذه البادية ، إذ كان ينبغى للخروج منها ، عن أي طريق ، اجتياز مائتي فرسيخ من الصحراء ، كلها مخاوف ومهالك . ولم أر في الأشهر الأر بعة التي أقمتها بفلج خمسة أمنان من القمح في أي مكان . وأخيرا أتت قافلة من الىمامة لأخذ الأديم وحمله إلى الحسا . فإنه يُحضر من اليمن إلى فلج حيث يباع للتجار . قال لي أعرابي : أنا أحملك إلى البصرة . ولم يكن معي شيء قط لأعطيه أجرا ، والمسافة مائتا فرسخ وأجرة الجمل دينار . ويباع الجمــل العظيم هناك بدينارين أو ثلاثة . ولكنى رحلت نسيئة إذ لم يكن معى نقود ، فقال الأعرابي : أحملك إلى البصرة على أن تأجرني ثلاثين دينارا ، فقبلت مضطرا ، ولم أكن قد رأيت البَصرة قط . فوضع هؤلاء الأعراب كتبي على جمل أركبوا عليــه أخى ، وسرت أنا راجلا . وتوجهنا في أتجاه مطلع بنات النعش (الدب الأكبر) . كان الطريق مستويا لا جبال فيه ولا مرتفعات ، وكان ماء المطر متجمعا حيثًا كانت الأرض أشد صلابة . ومضت أيال وأيام ، ولم يبد في أي جهة أثر الطريق إلا أنهم كانوا يسيرون بالغريزة (السمع) ، ومن العجيب أنهم كانوا يبلغون فجأة بئر ماء مع عدم وجود أي علامة .

المامة

وبالاختصار بلغنا اليمامة بعد مسيرة أربعة أيام بلياليها . وباليمامة حصن كبير قديم ، والمدينة والسوق ، حيث صناع من كل نوع ، يقعان خارج الحصن . وبها مسجد جميل . وأمراؤها علويون منذ القديم () . ولم ينتزع أحد هذه الولاية منهم إذ ليس بجوارهم سلطان أو ملك قاهم ، وهؤلاء العلويون ذوو شوكة ، فلديهم ثلاثمائة أو أربعائة فارس . ومذهبهم الزيدية (٢) ، وهم يقولون في الإقامة «محد وعلى خير البشر وحي على خير العمل » . وقيل إن سكان هذه المدينة شر بفية (خاضعون للأشراف) . و باليمامة ممياه جارية في القنوات وفيها نخيل . وقيل إنه حين يكثر التمر يباع الألف من منه بدينار . ومن اليمامة إلى لحسا أر بعون فرسخا . ولا يتيسر الذهاب إليها إلا في فصل الشتاء حين تتجمع مياه المطر فيشرب الناس منها ، ولا يكون ذلك في الصيف .

## وصف لحسا (الأحساء أو الحسا) :

ولحسا مدينة فى الصحراء، ولبلوغها ، عن أى طريق ، ينبغى اجتياز صحراء واسعة . والبصرة أقرب البلاد الإسلامية التى بها ساطنة إلى لحسا . وبينهما خمسون ومائة فرسخ . ولم يقصد سلطان من البصرة لحسا أبداً .

ولحسا مدينة وسواد أيضاً وبها قلعة ، ويحيط بها أربعة أسوار قوية متعاقبة من اللبن الححكم البناء ببن كل اثنين منها ما يقرب من فرسخ . وفي المدينة عيون ماء عظيمة ، تكفي كل منها لإدارة خمس سواق ، ويستهلك كل هدذا الماء بها ، فلا يخرج منها . ووسط القلعة مدينة جيلة بها كل وسائل الحياة التي في المدن الكبيرة . وفيها أكثر من عشرين ألف محارب . وقيل أن سلطانهم كان شريفا وقد ردهم عن الإسلام ، وقال إني أعفية كم من الصلاة والصوم ، ودعاهم إلى أن مرجعهم لا يكون إلا إليه واسمه أبو سعيد . وحين يُسألون عن مذهبهم يقولون : إنا أبو سعيديون ، وهم لا يصلون ولا يصومون ، ولكنهم يقرون بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم و برسالته . وقد قال لهم أبو سعيد إنى راجع إليكم ، يعنى بعد الوفاة . وقبره داخل المدينة ، وقد بنوا عنده قبرا

<sup>(</sup>۱) من عائلة طباطبا ، ورأسهم هو الإمام يحى الهـادى من نسل الحسن بن على بن أبي طالب ، شيغر ۲۲٤ . (۲) الزيدية أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب .

جيلا ، وقد أوصى أبناءه قائلا : « يرعى الملك و يحافظ عليه ستة من أبنائي يحكمون الناس بالعدل والقسطاس ولا يختلفون فيما بينهم حتى أعود» . ولهؤلاء الحسكام الآن قصر منيف، هو دار ملكهم(١) . و به تخت يجلسون هم الستة عليه و يصدرون أواصهم بالاتفاق ، وكذلك يحكمون . ولهم ســـتة وزراء . فيجلس الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر ، ويتداولون في كل أمر . وكان لهم في ذلك الوقت ثلاثون ألف عبــد زنجي وحبشي ، يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين. وهم لا يأخذون عشوراً من الرعية ، و إذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله ، وإذا كان لأحدهم دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس المال الذي له . وكل غريب ينزل هذه المدينة وله صناعة ، يعطى ما یکفیه من المال حتی بشتری مایلزم صناعته من عدد وآلات و پرد ( إلی الحکام) ما أخذ حين يشاء . و إذا تخرب بيت أو طاحون أحد الملاك ، ولم تكن لديه القدرة على الإصلاح ، أمروا جماعة من عبيدهم بأن يذهبوا إليه و يصلحوا المنزل أو الطاحون . ولا يطلبون من المالك شيئًا . وفي لحسا مطاحن مملوكة للسلطان ، تطحن الحبوب للرعية مجانًا ، ويدفع فيها السلطان نفقات إصلاحها وأجور الطحانين . وهؤلاء السلاطين الستة يسمون السادات ، ويسمى وزراؤهم الشائرة . وابس في مدينة لحسا مسجد جمعة ، ولا تقام بها صلاة أو خطبة . إلا أن رجلا فارسيا اسمه على بن أحمد بني مسجداً ، وهو مسلم حاج غني كان يتعهد الحجاج الذين يبلغون لحسا . والبيع والشراء والعطاء والأخذ يتم هناك بواسطة رصاص فى زنابيل يزن كل منها ستة آلاف درهم ، فيدفع الثمن عدداً من الزنابيل ، وهذه العملة لا تسرى في الخارج. وينسجون هناك فوطا جميلة ويصدرونها للبصرة وغيرها. وإذا صلى احد فإنه لا يمنع ، ولكنهم أنفههم لا يصلون . ويجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة وتواضع . ولا يشر بون مطلقا . وعلى باب قبر أبي سعيد حصان مهيأ بعناية ، عليه طوق ولجام ، يقف بالنوبة ليلا ونهاراً ، يعنون بذلك أن أبا سعيد يركبه حين يرجع إلى الدنيا. ويقال إنه قال لأبنائه : « حين أعود ولا تعرفونني ، إضر بوا رقبتي بسيفي ، فإذا كنت أنا حييت في الحال » . وقد وضعت هذه الدلالة حتى لا يدعى أحد أنه أبو سعيد .

<sup>(</sup>۱) يمرف هذا القصر بدار الهجرة ، أنظر ص ٤٠ من : De Goeje, Historie des Qarmathes . وراجع كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك الىمانى ص٣٣ وما بعدها (طبعة مصر ١٩٣٩)

وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين بجيش إلى مكة ، أيام خلفاء بغداد ، فاستولى عليها ، وقتل من كان يطوف بالكرمبة ، وانتزع الحجر الأسود من مكمنه ، ونقله إلى لحسا . وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس إليه من أطراف العالم ، ولم يفقهوا أن شرف محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجلاله ها اللذان يجذبان الناس ، فقد لبث الحجر في لحسا سنين عديدة ولم يذهب إليها أحد . وأخيراً أشترى منهم الحجر الأسود وأعيد إلى مكانه (١) .

وفى لحسا تباع لحوم الحيوانات كلها ، من قطط وكلاب وحمير و بقر وخراف وغيرها ، وتوضع رأس الحيوان وجلده بقرب لحمه ليعرف المشترى ماذا يشترى . وهم يسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف ، حتى لا تستطيع الحركة من سمنها ، ثم يذبحونها ويبيعون لحمها .

والبحر على مسيرة سبعة فراسخ من لحسا إلى ناحية الشرق ، فإذا اجتازه المسافر وجد البحرين ، وهي جزيرة طولها خمسة عشر فرسخا ، والبحرين مدينة كبيرة أيضا ، بها نخل كثير . ويستخرجون من هذا البحر اللؤلؤ ، ولسلاطين لحسا نصف ما يستخرجه الغواصون منه . وإذا سار المسافر جنوب لحسا يبلغ عمان ، وهي في بلاد العرب . وثلاثة جوانب منها صحراء لا يمكن اجتيازها . وولاية عمان ثمانون فرسخا في مثلها ، وهي حارة الجو ، ويكثر بها الجوز الهندي المسمى نارجيل . وإذا أبحر المسافر من عمان نحو الشرق ، يبلغ شاطىء كيش ومِكْران ، وإذا سار جنوبا يبلغ عدن . فإذا سار في الجانب الآخر يبلغ فارس .

وفى لحسا تمر كثير حتى أنهم يسمنون به المواشى ، ويأتى وقت يباع فيه أكثر من ألف من بدينار واحد . وحين يسير المسافر من لحسا إلى الشمال سبعة فراسخ يبلغ جهة القطيف وهى مدينة كبيرة بها نخل كثير . وقد ذهب أمير عربى إلى أبواب لحسا ورابط هناك سنة واستولى على سور من أسوارها الأربعة وشن عليها غارات كثيرة ولكنه لم يغل من أهلها شيئًا ، وقد سألنى حين رآنى عما تنبىء به النجوم ، قال : أريد أن استولى

<sup>(</sup>١) انظر تعليقات ص ٨٠ ٨ من هذا الكتاب وراجع سياست نامه ص ١٩٨.

على لحسا فهل أستطيع أم لا فإن أهلها قوم لا دين لهم » . فأجبته بما فيه الخيرله . وعندى أن كل البدو يشبهون أهل لحسا ، فلا دين لهم ، ومنهم أناس لم يمس الماء أيديهم مدة سينة . أقول هذا عن بصيرة ، لا شيء فيه من الأراجيف ، فقد عشت في وسطهم تسعة شهور دفعة واحدة لا فرقة بينها . ولم أكن أستطيع أن أشرب اللبن الذي كانوا يقدمونه إلى كما طلبت ماء لأشرب ، فين أرفضه وأطلب الماء يقولون : اطلبه حيثها تراه ، ولكن عند من تراه ؟ . وهم لم يروا الحامات أو الماء الجارى في حياتهم .

## وصف فارس

البصرة:

والآن أعود إلى حكايتي :

حيا غادرنا لحسا(۱) إلى البصرة كنا نجد الماء في بعض الجهات ولا نجده في أخرى ، حتى بلغنا البصرة في العشرين من شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعيائة (٢٨ ديسمبر ١٠٥١). للبصرة سور عظيم يحيط بها ، ما عدا الجزء المطل على النهر . وهذا النهر هو شط العرب ويلتقي دجلة والفرات عند حدود مدينة البصرة ، ويلتقي بهما أيضا قناة الحويزة فيسمى النهر حينئذ شط العرب . ويتفرع من شط العرب هذا قناتان كبيرتان بين منبعهما مسافة فرسخ وقد شقا صوب القبلة مسافة أربعة فراسخ ، ثم يلتقيان ويكونان قناة واحدة تسير مسافة فرسخ واحد ناحية الجنوب . ومن هاتين القناتين شقت ترع كثيرة ، مدت في كل فرسخ واحد ناحية الجنوب . ومن هاتين القناتين شقت ترع كثيرة ، مدت في كل الأطراف ، وغرست أشجار النخيل والحدائق على شواطئها . والقناة العليا ، وهي الشهالية الشرقية ، تسمى نهر الأبلة . ومنهما الثيرقية ، تسمى نهر معقل ، والثانية ، وهي الغربية الجنوبية ، تسمى نهر الأبلة . ومنهما الغرب الغرف جزيرة كبيرة مستطيلة . والبصرة على أقصر ضلع من هذا المستطيل . والجنوب الغرب الغربي للبصرة صحراء ليس بها عمران ولا ماء ولا شجر مطاقا . وكان معظم البصرة خرابا الغربي للبصرة صحراء ليس بها عمران ولا ماء ولا شجر مطاقا . وكان معظم البصرة خرابا وكن بابها وسورها محكمان وقويان ، وبها خلق كثير ودخل سلطانها كبير . كان أميرها في ذلك الوقت ، ابن أبي كاليجار الديلمي الذي كان ملك فارس ، وكان وزيره رجلا فارسيا

<sup>(</sup>١) يقول النص البمامة وصحتها لحساكما يبدو من سياق الكلام .

اسمه أبو منصور شاه مردان (۱). وينصب السوق فى البصرة فى ثلاث جهات كل يوم فى الصباح يجرى التبادل فى سوق خزاعة ، وفى الظهر فى سوق عثمان ، وفى المغرب فى سوق القداحين . والعمل فى السوق هكذا : كل من معه مال يعطيه للصراف ويأخذ منه صكا ثم يشترى كل ما يلزمه ، و يحول الثمن على الصراف فلا يستخدم المشترى شيئا غير صك الصراف طالما يقيم بالمدينة .

حين بلغنا البصرة كنا من العرى والفاقة كأنا مجانين ، وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور لم نحلق شعر رأسنا، فأردت أن أذهب إلى الحام ، التمس الدفء ، فقد كان الجو باردا ولم يكن علينا ملابس . كنت ، أنا وأخي ، كلانا يلبس فوطة بالية ، وعلى ظهر ينا خرقة من الصوف متدلية من الرأس ، حتى قلت لنفسي من الذي يسمح لنا الآن بدخول الحمام ؟ فبعت السلتين اللة بن كانت بهما كتبي ووضعت بعض دراهم من تمنها في ورقة لأعطيها للحامي ، عسى أن يسمح لنا بوقت أطول في الحام لنزيل ماعلينا من كدر. فلما قدمت إليه هذه الدراهم، نظر إلينا شذرا وظنأ ننا مجانين وانتهرنا قائلا اذهبوا فالآن يخرج الناس من الحام. ولم يأذن لنابالدخول ، فخرجنا في خجل ومشينا مسرعين . وكان بباب الحمام أطفال يلعبون فحسبونا مجانين ، فجروا في أثرنا ، ورشقونا بالحجارة وصاحوا بنا . فلجأنا إلى زاوية وقد تملكنا العجب من أمر الدنيا. وكان الأعرابي يطلب منا الثلاثين دينارا مغربيا ولم نكن نعرف وسيلة للسداد وكان بالبصرة وزير ملك الأهواز واسمه أبو الفتح على بن أحمد ، وهو رجل أخلاق وفضل يجيد معرفة الشعر والأدب وكان كريمـا وقد جاء البصرة مع أبنائه وحاشيتة وأقام بها ، ولم يكن لديه مايشغله ، وكنت عرفت رجلا فارسيا فاضلا من أصدقاء الوزير والمترددين عليه كل وقت ، وكان هذا الفارسي فقيرا ، لا وسعة عنده لإعانتنا ، فقص على الوزير قصتنا فلما سممها أرسل إلى رجلاومعه حصان أن اركب واحضر عندي كما أنت. فحجلت من سوء حالى وعربى ولم أر الذهاب مناسبا فكتبت رقعة معتذرا وقلت فيها إنى سأكون فى خدمته

<sup>(</sup>١) أبو نصر فيروز أبو كاليجار ولى الإمارة سنة ٤٤٠ / ١٠٤٨ ، ولقب بالملك الرحيم ، وقد عزله طفرل بيك سنة ٧٤٤٧ ه. ١٠٥٥.

ووزيره منصور بن شاه مردان هو الذي أنشأ داراً للكتب في البصرة كان بها نفائس الكتب وأعيانها ، وقد نهبها وأحرقها أعراب لحسا في هجومهم على البصرة سسنة ٣٤٨ / ١٠٩٠ : ابن الأثير ج ١٠ س ٣٣ طبعة مصر .

(بعد وصول ورقنى إليه) وكان قصدى من الـكتابة شيئين . أن يعرف فقرى وعلمى حين يطلع على كتابتى وأن يقدر أهليتى ، وذلك حتى لا أخجل من زيارته . وقد أرسل إلى في الحال ثلاثين دينارا لشراء كسوة ، فاشتريت حلتين جميلتين ، وفي اليوم الثالث ذهبت لجلس الوزير فرأيته رجلا كاملا ، أديبا ، فاضلا ، جميل الخلقة ، متواضعا ، دينا ، حلو الحديث . وله أربعة أبناء أكبرهم شاب فصيح أديب عاقل ، اسمه الرئيس أبوعبد الله أحد ابن على بن أحمد . وكان شاعماً وكاتباً ، فيه فتوة الشباب ورجاحة العقل ومظاهم التقوى ، وقد أضافنا الوزير عنده من أول شعبان إلى نصف رمضان . ثم أمر بإعطاء الأعمابي وقد أضافنا الوزير عنده من أول شعبان إلى نصف رمضان . ثم أمر بإعطاء الأعمابي الذي استأجرنا جمله ، الشالائين ديناراً التي له على ، فكفاني مؤونة هذا الدين ، اللهم تبارك وتعاليت فرج ضيق المدينسين من عبيدك من هم القرض بحق الحق وأهله ، تباركت وتعاليت فرج ضيق المدينسين من عبيدك من هم القرض بحق الحق وأهله ، فبلغنا فارس في كرامة وهدوه ، ببركة هذا الرجل الحر ، رضى الله عن وجل عن فبلغنا فارس في كرامة وهدوه ، ببركة هذا الرجل الحر ، رضى الله عن وجل عن الرجال الأحرار .

وفى البصرة ثلاثة عشر مشهداً باسم أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه ، يقال لأحدها مشهد بنى مازن ، وذلك أن أمير المؤمنين عليا صلى الله عليه وسلم جاء إلى البصرة فى ربيع الأول سنة خمس وثلاثين (سبتمبر ٢٥٥) من هجرة النبى عليه الصلاة والسلام ، وكانت عائشة رضى الله عنها قد أتت محاربة ، وقد تزوج أمير المؤمنين عليه السلام ليلى بنت مسعود النهشلى ، وكان هذا المشهد بيتها ، وقد أقام به أمير المؤمنين النين وسبعين يوما ، ثم رجع إلى الكوفة (١) . و بجانب المسجد الجامع مشهد آخر يسمى مشهد باب الطيب . ورأيت فى مسجد البصرة عوداً من الخشب طوله ثلاثون ذراعا وسمكه مشهد باب الطيب ، ورأيت فى مسجد البصرة عوداً من الخشب طوله ثلاثون ذراعا وسمكه أخسه أشبار وأربعة أصابع ، وكان أحد طرفيه أسمك من الطرف الآخر ، قيل أإنه من أخشاب بلاد الهند ، استولى عليه أمير المؤمنين على عليه السلام وأحضره للبصرة . أخشاب بلاد الهند ، استولى عليه أمير المؤمنين على عليه السلام وأحضره للبصرة .

بمد أن أيسرنا ، ارتدينا ملابسنا ، وذهبنا يوما إلى ذلك الحام الذي لم يسمح

<sup>(</sup>١) وقد أنجب على منها ولديه عبيد الله وأبا بكر اللذين قتلا مع أخيهما الحسين .

لنا بدخوله من قبل . فوقف الحامى عند دخولنا من الباب ، وكذلك وقف كل من الحاضرين ، حتى دخلنا ، ثم جاء المدلك والقيم وقاما بخدمتنا . فلما فرغنا ودخلنا غرفة الملابس ، وقف كل من بها ، ولم يجلسوا حتى لبسنا ثيابنا وخرجنا . وفى أثناء ذلك كان الحمامي يقول لصاحب له : هدان هما الرجلان اللذان لم ندخلهما الحمام يوم كذا . وكان يظن أنني لا أعرف لغته ، فقلت له بالعربية : حقا ما تقول فنحن اللذان كنا نلبس خرقة من الصوف على ظهرنا . فخجل الرجل واعتذر . وكان بين هذين الحالين عشرون يوما . وقد ذكرت هذا الفصل حتى يعرف الناس أنه لا ينبغي التذمر من أزمات الزمان واليأس من رحمة الحالق جل جلاله وعم نواله فإنه تعالى رحيم .

# وصف المد والجزر بالبصرة دوصف أنهارها :

يحدث المد ببحر مجمان عادة صرتين كل أربع وعشرين ساعة ، فيرتفع الماء مقدار عشر أذرع . وحين يبلغ الارتفاع أقصى مداه يبدأ الجزر بالتدريج . فينخفض الماء عشرا أو اثنتي عشرة ذراعا . ويعرف بلوغ ارتفاع الماء مقدار الأذرع العشر بظهوره على عود أقيم هذاك أو على حائط . ولو كانت الأرض مستوية وغير عالية ، لعظم امتداد البحر إليها . ويسير النهران ، دجلة والفرات ، بغاية البطء ، حتى يتعذر ، في بعض الجهات ، معرفة اتجاه التيار فيهما . وحين يبدأ المد يدفع البحر ماءها مسافة أر بعين فرسخا حتى بظن إنهما يرتدان إلى منبعيهما . أمافي الأماكن الأخرى التي تقع على شاطىء البحر، فإن امتداد المد إليها يتوقف على ارتفاعها وانخفاضها ، فحيثا استوت الأرض ازداد المد ، وحيثا ارتفعت قل . ويقال إن المد والجزر متعلقان بالقمر ، فيبلغ المد أقصى مداه حين يكون القمر على الأفقين ، يعنى أفتى المشرق والمغرب . ومن ناحية أخرى حين يكون القمر في اجتماع الشمس واستقبالها يزداد الماء ، أي أن المد يزيد في هذه الأوقات ويعظم ارتفاعه ، وحين يكون القمر في التربيعات تأخذ المياه في النقصان ، يعنى لا يكون علوها كثيرا وقت المد ، ولا ترتفع والاستقبال . وكذلك يكون جزرها في هذه الحالة أقل هبوطا منه في وقت الاجتماع والاستقبال . وكذلك يكون جزرها في هذه الحالة أقل هبوطا منه في وقت الاجتماع والاستقبال . و كذلك يكون علوها

إن المد والجزر متعلقان بالقمر ، والله تعالى أعلم .

والأبلة ، التى تقع على النهر المسمى بها ، مدينة عامرة . وقد رأيت قصورها وأسواقها ومساجدها وأربطتها ، وهي من الجال بحيث لا يمكن حدها أو وصفها . والمدينة الأصلية تقع على الجانب الشمالي للنهر ، وعلى جانبه الجنوبي يوجد من الشوارع والمساجد والأربطة والأسواق والأبنية الكبيرة مالا يوجد أحسن منه في العالم ، وهذا الجانب الجنوبي يسمى شق عثمان . والشط الكبير ، الذي هو دجلة والفرات مجتمعين ، والمسمى شط المرب ، يقع شرقي الأبلة ، والمدينة في الجنوب . ويلتقي نهرا الأبله ومعقل عند البصرة . وقد ذكرت ذلك من قبل .

# وصف أحياد البصرة :

والبصرة عشرون ناحية ، في كل منها كثير من القرى والمزارع وهى : حِشان ، شربه ، بلاس ، عقر ميسان ، المقيم ، نهر حرب ، شط العرب ، سعد ، سام ، الجعفرية ، المشان ، الصُمد ، الجوئة ، الجزيرة العظمى ، صروت ، الشرير ، جزيرة العرش ، الحميدة ، الحويزة ، المنفردات .

ويقال إنه كان من المتعذر في وقت ما أن تمر سفينة من فم نهر الأبلة ، لعظم عمق مائه ، فأصرت اصرأة من أثرياء البصرة بتجهيز أر بعائة صركب وملأتها كلها بنوى التمر وأغراقتها هناك بعد إحكام سدادها ، فارتفع القاع وتيسر عبور السفن . و في الجلة فقد غادرنا البصرة في منتصف شوال سنة ثلاث وأر بعين وأر بعائة (٢٠ فبراير ١٠٥٢)، فركبنا الزورق وسرنا في نهر الأبله ، ورأينا طوال أر بعة فراسخ في اجتيازه حدائق وأكشاكا ومناظر لا تنقطع على شاطئيه . و يتفرع من هذا النهر ترع كل منها في سعة نهر . فلما بلغنا شق عثمان وهي أمام الأبله نزلنا وأقنا بها . وفي السابع عشر من شوال نهر . فلما بلغنا شق عثمان وهي أمام الأبله نزلنا وأقنا بها . وفي السابع عشر من شوال (٢٢ فبراير) ركبنا سفينة كبيرة تسمى بُوطي . وكان الناس الكثيرون الواقفون على الجانبين يصيحون قائلين : سلمك الله تعسلي يا بوصى . وقد بلغنا عبادان فنزل الركاب من السفينة .

تقع عبادان على شاطئ البحر، وهي كالجزيرة، إذ أن الشط ينقسم هناك إلى قسمين

مما يجعل بلوغها متعذراً ، من أى ناحية ، بغير عبور الماء . ويقع المحيط جنوب عبادان ، ولذا فإن الماء يبلغ سورها وقت المد ، كما أنه يبتعد عنها أقل من فرسخين أثناء الجزر . ويشترى بعض المسافرين الحصير من عبادان ، ويشترى البعض الآخر المأ كولات منها . وفي صباح اليوم التالى ، أجريت السفينة في البحر ، وسارت بنا شمالا ، وكان الماء حلوا مستساغا ، لغاية عشرة فراسخ ، ذلك لأن ماء الشط يسير كاللسان في وسط البحر . ولما ارتفعت الشمس ظهر في البحر شيء يشبه العصفور الدرى ، وكان يكبر كما اقتربنا منه ، فلما واجهناه من اليسار على مسافة فرسخ خالفت الرياح ، فرموا المرساة ، ولفوا الشراع . فسألت ما هذا ؟ قالوا إنه الخشاب .

## وصف الخشاب ( المنار ) :

يتكون من أربعة أعدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق . وهو مربع قاعدته متسعة وقمته ضيقة ، ويرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعا ، وعلى قمته حجارة وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ، ومن فوقها أربعة عقود يقف بها الحراس . ويقول البعض إن الذي بنى الخشاب هذا تاجر كبير ، ويقول آخرون بل بناه أحد الملوك . وكان الغرض منه شيئين : أحدها أنه بنى في جهة ضحلة يضيق البحر عندها ، فإذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالأرض . فني الليل يشعلون سراجا في زجاجة بحيث لاتطفئه الرياح ، وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد في حتاطون و ينجون ، والثاني ليعرف الملاحون الاتجاه ، وليروا القرصان إن و جدوا فيتقونهم بتحويل اتجاه السفينة . ولما اجتزنا الخشاب ، بحيث أصبح لا يرى ، رأينا آخر مثله ، ولمكن ليس على سطحه قبة لأنهم لم يستطيعوا إكاله .

教教教

ومن هناك بلغنا مدينة مهروبان ، وهي مدينة كبيرة على شاطىء البحر الشرق ، بها سوق كبير وجامع جميل ، ولـكن ماءها من المطر ، وليس بها آبار أو قنوات من الماء العذب ، وقد اتخذ أهلها أحواضا ومصانع ليكون الماء متوفراً دائما . وقد بني بها ثلاثة أربطة ، كل منها كأنه حصن محكم ومرتفع . وقد رأيت على منبر مسجدها الجامع اسم يمةوب بن الليث ، فسألت واحداً كيف كان ذلك ؟ فقال: إن يمقوب بن الليث الصفار (۱) استولى على البسلاد لغاية هذه المدينة ، ولم يكن لأمير آخر من أمراء خراسان هذه القوة . وفي الوقت الذي كنت بها ، كانت مهرو بان مِلكاً لأبناء أبي كاليجار الذي كان ملك فارس ، ومأ كولات هذه المدينة تحمل إليها من المدن والولايات الأخرى ، إذ ليس بها شيء سوى السمك . وفيها تحصل المحكوس ، فهي ميناه . وحين يسير المسافر منها جنو با على شاطىء البحر ، يبلغ توه وكازرون . وقد لبثت بمهرو بان زمنا ، لأنه قيل إن الطرق ليست آمنة لما بين أبناء أبي كاليجار من الحروب . فقد كان كل منهم على رأس جيش وكان الملك مضطر بالزن . وسمعت أن بأرجان رجلا عظيما فاضلا هو الشيخ السديد محمد بن عبد الملك ، وكنت قد سئمت من كثرة ما أقمت بمهرو بان ، فكتبت له خطابا وأعلمته عمل والتمست منه أن يرحلني من هذه المدينة إلى بلد أمين . فلما أرسلت الكتاب جاء في في اليوم الثالث ثلاثون راجلا مدججون بالسلاح وقالوا: قد أرسلنا الشيخ لنكون في اليوم الثالث ثلاثون راجلا مدججون بالسلاح وقالوا: قد أرسلنا الشيخ لنكون في الدمتك إلى أرجان ، وقد اصطحبونا آمنين إليها .

أرجان مدينة كبيرة بها عشرون ألف رجل ، وفي الجانب الشرق منها نهر ينحدر من الجبل الذي شقت عند جانبه الشمالي أربع ترع عظيمة تتخلل المدينة وقد أنفق في إنشائها مال كثير . وتسيرهذه الترع إلى ماوراء أرجان وقد زرعت على شواطئها الحدائق والبساتين وبها كثير من النخل وأشجار النارنج والترنج والزبتون . و بنيت أرجان بحيث يكون ما تحت الأرض من بيوتها مساويا لما فوقها . ويتخلل الماء هذه المساكن الأرضية والسراديب ، في جميع جهات المدينة ، حيث يستروح الناس في فصل الصيف . والناس

<sup>(</sup>١) وأس الأسرة الصفارية ٤٠٤ — ٢٦٨/٢٦٥ – ٨٧٨.

<sup>(</sup>۲) كان لفيروز أبى كاليجار عز الملوك بن المرزبان تسمة أبناء : فيروز خسرو الذى خلفه على ملك البويهيين والذى لقب بالملك الرحيم ، وأبو منصور فولاذستون ، وأبو طالب كمران ، وأبو المطفر بهرام ، وأبو على كيخسرو ، وأبوسيد خسرو شاه وثلاثة آخرون أصفرسنا . وقد ثار أبو منصور فولاذستون على أخيه في شيراز ، واحتمى في قلمة اصطخر ، وحاصر أخاه أبا سسيد خسرو شاه . وقد أدت المصومات بين الملك الرحيم وأخوته إلى عزل خوزستان وفارس إلى سنة ٤٤٧/ه ه ، ١٠ وهي السنة التي اضطر التي اضطر فيها أبو منصور الذي اعترف بسيادة طغرل بيك إلى الفرار من شيراز والالتجاء إلى فيروز آباد .

هناك على مذاهب شتى . وإمام الممتزلة اسمه أبو سعيد البصرى وهو رجل فصيح يدعى العلم بالهندسة والحساب ، وقد تباحثت معه وسأل كل منا الآخر وأجابه ، كما سممت منه فى علمى الكلام والحساب وغيرها .

غادرت أرجان في أول المحرم سنة أربع وأربعين وأر بعائة (٢ مايو ٢٠٥٢) ، وقد اتجهنا ناحية أصفهان عن طريق كوهستان ، فبلغنا في الطريق جبلا به شق ضيق يقول العامة إن بهرام كورشقه بسيفه و يسمونه شمشير برُيد . ورأينا في هذا المكان ما متدفقا يتفجر من عبى على يميننا ، وينزل من مكان عال ، ويقول العامة إن هذا الماء يدوم تفجره في الصيف وأما في الشتاء فيقف و يتجمد .

ثم بلفنا لوردغان ، وبينها وبين أرجان أر بمون فرسخاً ، ولوردغان هذه هي حدود فارس . ومن هناك بلغنا خان لنجان ورأيت اسم السلطان طغرل بيك. مكتوبا على بابها ومنها إلى أصفهان سبعة فراسخ. ويعيش أهل خان لنجان آمنين هادئين ، كل منهم مشتغل بعمله وشئون بيته . وفي الثامن من صفر سنة أر بع وأر بعين وأر بعمائة ( ١٠ يونيو ١٠٥٢) قمنا من هناك فبلفنا مدينة أصفهان . ومن البصرة إليها ثمانون ومائة فرسخ. وهي مشيدة على أرض مستوية ، ماؤها عذب وهواؤها عليل . وحيثما حفرت الأرض عشر أذرع خرج ماء عذب بارد . وللمدينة سور مرتفع حصين به بوابات ومقاتلات وعلى السورشرفات ، وفيها أنهار جارية وأبنية جميلة مرتفعة ، وفي وسطها مستجد جمعة جميل جدا . ويقال إن طول سورها ثلاثة فراسخ ونصف. وكلها عامرة من الداخل فلم أربها خرابا قط، وبها أسواق كثيرة ، ورأيت فيها سوقا من أسواق الصرافين كان بها مائتا صراف. ولكل سوق سور وبوابة محكمة ، وكذلك للأحياء والشوارع . وأر بطتها نظيفة ، وفي شارع اسمة كوطراز (شارع الطرازين) خمسون رباطا جميلا، في كلمنها تجار ومستأجرون كثيرون . والقافلة التي صحبناها في الطريق كانت تحمل ثلاثمـائة وألف خروار من البضائع . ولمــا دخلنا أصفهان لم يتحر عن دخولنا أحــد ، إذ لا تضيق أماكن السكني أو تتعذر الإقامة أو المؤن بها . ولما استولى السلطان طغرل بيك أبو طالب مجمد بن ميكائيل بن سلجوق رحمة الله عليه على هذه المدينة ولى عليها شابا نيسا بوريا ، كان كاتبا مجيدا حسن الخط،

هادنًا حسن اللقاء ولقبه الخواجـه العميد (١) كان صاحب فضـل ، حلو الحـديث ، كريما . وكان السلطان قد أس بأن لا يُطالب الناس بشيء مدة ثلاث سنين ، فسار على ذلك ، وأعاد المهاجرين إلى أوطانهم . وكان هذا الرجل من كتاب الشورى . وكان بأصفهان ، قبل مجيئنا ، قحط عظيم ، ولكن حين بلوغنا إياهاكان الشمير قد جمع وكان المن والنصف من خبز الفمح يساوى درها عدلاً ، وكذلك كانت ثلاثة الأمنان من الشمير . وقال الناس هناك إن أحدا منهم لم ير أنه بيع بها بدرهم أقل من ثمانية أمنان من الخبز. ولم أرفى كل البلاد التي تتكلم الفارسية ، مدينة أجمل ولاأ كثر سكانا وعمرانا من أصفهان . وقيل إنه إذا خزن بها القمح أو الشمير أو غيرهما من الحبوب مدة عشرين سنة لا يفسد . وقال البعض إن هواءها كان أحسن قبل إنشاء السور ، و إنه تغير بعــد إنشائه ، بحيث تفسد بعض الأشياء . أما الريف فقد ظل هواؤه كما كان . وقد أُفَّت بأصفهان عشرين يوما بسبب تأخر قيام القافلة . وفى الثامن والعشرين من صفر سنة أر بع وأر بعين وأر بعائة ( ٣٠ يونيو ٢٠٥٣ ) بلغنا قرية تسمى هَيْثُم آبَاد ، ومن هناك بلغنا قصبة نايين عن طريق الصحراء وجبل مسكيان . ومن أصفهان إلى هناك ثلاثون فرسخا . وقد سرنا من نابين مسافة ثلاثة وأر بعين فرسخا حتى بلغنا قرية كرمة من ناحية بيابان التي بها عشر أو اثنتا عشرة قرية ، وهي جهة جوهاجار وبها نخيل . وكانت تابعة قديما للقُفْص (٢٠) . وحين بلغناها كان الأمير گيلكي قد استولى عليها منهم ونصب عليها نائباً من قبله ، وجمل مقامه في قرية ذات قلمة تسمى پيادة . وقد ضبط هذا الحاكم الولاية وجمل طرقها آمنة . وإذا قطع القُفص الطريق يرسل إليهم الأمير كياـكي جنده فيقبضون هليهم ويستردون منهم المال ويقتلونهم . وقد أصبح الطريق آمناً ، واستراح الناس بفضل هذا الأمير المظيم ، اللهم تباركت وتعالميت احفظ وانصر وأعن السلاطين العادلين ، وارحم

<sup>(</sup>١) يلقب حكام أصفهان بلقب العميد والعميد المذكور هنا هو سورئ بن المتز ، وقد جاء ذكره في تاريخ البعق س ١١ ه طبعة الهند وفي راحت الصدور للراوندي س ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) أصلهاكوفج ثم مربت . وهم قوم يسكنون جبال كرمان ويسمون السكوج أيضا ويذكرون فالبا مع البلوج فيقال كوج وبلوج . وإليها أشار نظام الملك في كتابه سياست نامه الفصل العاشر س ٦٠ وقد ذكر قصة نهب السكوج والبسلوج لدير كبين وكيف تحايل السلطان محمود النزنوى على قتلهم .

المتوفين منهم . وقد بنيت ، في هـذا الطريق الصحراوي ، بين كل فرسخين في المواضع غير الملحة قباب صغيرة وخزانات يتجمع فيها ماء المطر ، وقد شيدت القباب حتى لا يضل المسافرون الطريق، واحكى يأووا إليها ساعات في الحر والبرد. وقد رأينا في الطريق الرمل المتحرك ، وكل من يتحول عن العلامات (التي وضعت في الطريق الارشاد)، فإنه لا يستطيع الخروج من وسطهذا الرمل و يهلك . و بدا لناطوال ستة فراسخ أرض ملحة متحركة يختفي فيها من ينحرف إليها عن الطريق المحدود . ومن هناك ذهبنا عن طريق ر باط ز بیدة المسمى رباط المرامي ، وهو يحتوى على خمس آبار ، ولولا هذا الر باط والماء الذي به لما استطاع أحد اجتياز هذه الصحراء . ثم دخلنا ناحية طَبَس ، في قرية تسمى رستاباد . وفي التاسع من ربيع الأول سنة أربع وأربعين وأربعائة ( ٩ يوليو ١٠٥٢ ) بلغنا طبس . ويقال إن بينها و بين أصفهان عشرة ومائة فرسخ . وطبس مدينة مزدحمة ولوانها تشـبه القرية ، ماؤها قليل وزراعتها أقل وبها النخل والبساتين وتقع نيسابور على مسيرة أربعين فرسخاً منها ، شمالا . وخبيص على مسيرة أربعين فرسخاً جنوباً في طريق الصحراء . وناحية المشرق جبل صعب المرتقى . وكان أميرها في ذلك الوقت كيلكي بن محد الذي استولى عليها بالسيف . والناس هناك في سلام وأمن عظيمين ، حتى أنهم لا يفلقون بيوتهم ايلا ، ويتركون البهائم في الطريق ، مع أن المدينــة غير مسورة . ولا تجرؤ امرأة على الـكلام مع شخص أجنبي عنها ، فإذا فعلت قتل الإثنان . وكذلك لاسرقة ولا قتل ، بفضل حزم الأمير وعدله (١) .

وقد رأيت الأمن والعدل ، فيما رأيت من بلاد العرب والعجم فى أربعة مواضع : الأول بالدشت أيام لشكرخان ، والشانى فى الديلم أيام أمير الأصراء جستان بن إبراهيم ، والثالث بمصر أيام المستنصر بالله أمير المؤمنين ، والرابع بطبس أيام الأمير أبى الحسن كيلكى بن محمد ، فلم أسمع على كثرة ما سافرت بمثل ما فى هذه الجهات من الأمن ولم أره . وقد استبقانا الأمير رضى الله عنه ، سبعة عشر يوماً بطبس ، وأضافنا وأص لنا بصلات وقت الرحيل ، معتذراً عن ضالتها ، وأرسل معنا أحد فرسانه حتى زوزن التى تقع على مسعرة اثنين وسبعين فرسخا .

<sup>(</sup>۱) تعرف هذه المدينه باسم طبس التمر أو طبس گيلسكي نسبة لأميرها گيلسكي بن محمد . انظر كتاب و حدود العالم ، تعليقات مينورسكي ص ۳۲۳ (مجموعة جب ۱۱) . والمعجم ج ۳ ص ۲۸ مصر .

و بعد إثنى عشر فرسخا من قيامنا من طبس بلغنا قصبة تسمى الرقة ، بها مياه جارية وزرع و بساتين وأشجار وحصن ومستجد جمعة وقرى ومزارع كبيرة . وفي التاسع من ربيع الآخر ( ٨ أغسطس ) غادرنا الرقة . وفي الثنائي عشر من هذا الشهر بلغنا تون ، وبينهما عشرون فرسخا . وتون مدينة كبيرة ، ولحكن معظمها كان خرابا حين رأيتها . وهي على حافة واد به الماء الجارى والقنوات ، وفي جانبها الشرقي بساتين كثيرة . ولها حصن محكم . وقيل إنه كان بها أر بعائة مصنع للسجاد . وفي المدينة كثير من شجر الفستق في بساتين المغازل . ويعتقد سكان بلخ وطُخارستان أن الفستق لا ينبت ولا ينمو إلا على الجبال .

ولما رحلنا من تون ، حكى لى الرجل الذي بعثه معنا الأمير كيالي ، فقال : كنا فاهبين ذات مرة من تون إلى كنابد ، فخرج علينا اللصوص وتغلبوا علينا ، فألق بعضنا من الخوف بنفسه فى بئر تجرى تحت الأرض ، وكان لواحد من هؤلاء والدشفوق فجاء واستأجر رجلا لينزل إلى البئر و يخرج ولده منها . واستعان الجاعة بكل ما لديهم من الحبال وأتى رجال كثيرون ، ونزل الرجل مسافة سبعائة ذراع حتى بلغ القاع وربط الولد بالحبل وجروه ميتا ، وقد قال الرجل حين طلع من البئر إن بها ماء عظيا يتدفق جاريا تحت الأرض مسافة أربعة فراسخ ، ويقال إن كيخسرو هو الذي أمر بحفرها .

وفى الثااث والعشرين من شوال (٣٧ أغسطس) بلغنا مدينة قاين، وبينها وبين تون ثمانية عشر فرسخا، تجتازها القافلة فى أربعة أيام، وهى مسافة شاقة. وقاين مدينة كبيرة حصينة حولها خندق. وبها مسجد جمعة به مقصورة عليها عقد عظيم لم أر أكبر منه فى خراسان، وهو غير متناسب مع حجم المسجد. وعلى جميع بيوت المدينة قباب، وزوزن على مسيرة ثمانية عشر فرسخا من الجانب الشرقى الشمالى لقاين. ومنها جنوبا إلى هماة ثلاثون فرسخا. ورأيت بقاين رجلا اسمه أبو منصور محمد بن دوست، ملم بكل علم، من طب وفلك ومنطق، فسألنى: أى شىء خارج هدف الأفلاك والأنجم ؟ قات: يسمى شيئاً ما يكون داخل الأفلاك، أما ماوراءها فلايجوز أن يسمى شيئاً. فقال: ما وراء السموات معنوى أم مادى ؟ قلت: لا جدال أن المالم محدود، وحدة، فلك الأفلاك. والحد

ما يفصل فلم كا عداه . فإذا عُلم هذا وجب أن يكون ما وراء الأفلاك مخالفاً لما في داخلها . قال : هذا المعنى الذى يثبته العقل هل له نهاية من هذه الناحية ؟ إن كانت له نهاية فأين ؟ و إن كان لا نهايه له ، فكيف يقبل اللا متناهى الفناء ؟ ، وتكامنا زمناً على هذا النحو ، فقال : أنا كثير الحيرة من هذا . فقلت : ومن لا يحار فيه . وعلى كل حال فقد لبثنا بقاين شهرا ، بسبب ثورة كانت فى زوزن آثارها عُبَيْد النيسابورى ولتمرد رئيس زوزن . وقد أرجعت من هناك الفارس الذى بعثه معنا الأمير كيلكى . وخرجنا من قاين قاصدين سَرَخس فبلغناها فى الثانى من جمادى الآخرة (أول كتو بر) ، وقدرت من البصرة إلى سرخس تسعين وثلاثمائة فرسخ . وقد غادرنا سرخس عن طريق الرباط المعمروى والرباط النعمتى ، وهى ثلاثة أربطة متقاربة على الطريق الرباط الجعفرى والرباط العمروى والرباط النعمتى ، وهى ثلاثة أربطة متقاربة على الطريق .

وفى الثانى عشر من جمادى الآخر بلفنا مدينة مرو الرود ، وخرجنا منها بعد يو مين وتبعنا طريق آبِ كرم ، وفى التاسع عشر بلفنا فارياب بعد إن سرنا ستة وثلاثين فرسخا . وكان أمير خراسان چغرى بيك. أبو سليان داود بن ميكائيل بن ساجوق فى شبورغان ، وكان يقصد الذهاب إلى دار ملكه مرو . وقد اتبعنا طريق سنكلان ، بسبب الثورات ، ثم اتجهنا ناحية بلخ عن طريق سه دره ، فلما بلغنا رباطها سمعنا أن أخى أبا الفتح عبد الجليل كان فى حاشية وزير أمير خراسان المسمى أبا نصر .

وقد مضى على خروجنا من خراسان سبعة أعوام ، فلما بلغنا دستكرد ، رأينا أمتعة تنقل إلى شبورغان ، فسأل أخى الذى كان معى لمن هذه ؟ فقيل له : إنها لهذا الوزير . فسألهم هل تعرفون أبا الفتح عبد الجليل ؟ فقالوا إنه كان معنا ، ثم اقترب منا خادم وسألنا من أين أتيتم ؟ فقلنا من الحج . قال : إن لسيدى أبى الفتح عبد الجليل أخوين ذهبا للحج منذ سنوات وهو دائم الشوق إليهما ، وكلا سأل عنهما أحدا لايدله . قال أخى : إنا محمل من ناصر كتابا ، فحين يصل سيدك نسلمه إياه . و بعد قليل سارت القافلة وسرنا معها فقال هذا الخادم : إن سيدى يصل الآن ، فإذا لم يجدكما يضيق صدره ، فإذا أعطيتما في الكتاب لأسلمه له يسر به . فقال له أخى : أتريد خطاب ناصر أم ناصراً نفسه ؟ هذا هو ناصر . ففرح الخادم ولم يعرف ماذا يفعل . وسرنا نحن إلى بلخ عن طريق ميان روستا .

وقد جاء أخى الخواجه أبو الفتح عبد الجليل إلى دستكرد عن طريق الصحراء ، وكان ذاهباً مع الوزير إلى أمير خراسان . فلما سمع بأصرنا عاد من دستكرد ، وانتظرنا على رأس قنطرة جموكيان إلى أن وصلنا . وكان هذا في يوم السبت السادس والمشرين من جمادى الآخر سفة أربع وأربعين وأربعائة (٢٦ اكتوبر ١٠٥٢) . وقد التقينا ، وفرحنا باللقاء وشكرنا الله سبحانه وتعالى ، وذلك بعد أن فقدنا الأمل في اللقاء ، و بعد أن تعرضنا للتهلكة صات حتى يئسنا من الحياة . وفي هذا التاريخ نفسه بلغنا بلخ . فقات هذه الأبيات الثلائة في هذا المقام :

« فإن يكن تعب الدنيا وعناءها طويلين ، فشرها وخيرها لا محالة منتهيان » .

« إن الفلك يتحرك من أجلنا ليل نهار ، وكما راح منا واحد تلاه آخر » .

« إنا نروح ونفدو في الحياة ؛ إلى أن تحين الروحة التي لا عودة منها » .

وتبلغ المسافة التى قطعناها من بلخ إلى مصر ، ومن مصر إلى مكة ، ومنها إلى فارس عن طريق البصرة ثم إلى بلخ ، عدا الأطراف التى زرناها فى الطريق ، ألفين وماثتين وعشرين فرسخا .

وقد وصفت بأمانة ما رأيت فى رحلتى . وأما ما سمعته ، وكان عليه اعتراض ، فلا ينسبه القراء إلى ولا يؤاخذونى أو يلومونى عليه . و إن وفقنى الله سبحانه وتعالى وسافرت إلى المشرق ، فسأضم وصف ما أشاهده هناك إلى هذه الرحلة إن شاء الله تعالى وحده المعزيز ، والحمد لله رب العالمين والصلوة على محمد وآله وصحبه أجمعين .

#### **ڪشاف**

## ١ – أسماء الرجال والفيائل والفرق

أبو حنيفة (الإمام): ع أبو حنيفة النمان بن حيون : ج ، ع ، ف أبو ذر: ح أبو سالم يحبي بن حصينة : ٥١ ه أبوسميد (أخو ناصر خسرو) ط،ى، ٤ أبو سعيد ( المهودي ): ٢٥ ، ٥٥ ه أبو سعيد البصري: ١٠٢ أبو سعيد (رئيس قرامطة الأحساء) : أبو سميد محمد ن المظفر ن محتاج الجفاني : ٦ ه أنو سلمان چفری بیگ : ۱۰۲،۲،۱۰۱ أبو مسهل محمد بن هبة الله: ٣ ه أبو سيد خسروشاه: ١٠١ ه أبو صالح جستان إبراهم ( مرزبان الديلم ) : 1.2 6000 أبو طالب كمران : ١٠١ ه أبو طاهر القرمطي: ٨٣ ه أبو عبد الله أحمد بن على بن أحمد : ٩٧ أنو عبد الله محمد بن فليج: ٧١، ٧٤ (ويضاف هذا الاسم إلى السطر ٢١ من ص ٢١) أنو عقيل: ١٥ أبو الملاء المرى: ن، س، ١١

أبو على كيخسرو: ١٠١ ه

آدم عليه السلام: ق ١٥ ، ٢٧ ه 18 - TO a الآمرية: ٥٠ ه إراهم عليه السلام: ٢٩، ٣٣، ٣٣ ه، ٤٣، ٣٤ ه (سماط إراهم) ، ٣٥ (خليل الرحمن) ، ٢٥ ه (أبوالضيفان) ، ٣٧ ، AVILAELVO این شریح: ف ان أبي عقيل : ١٥ ان زولاق: ٢٤ ه ان طولون : ٥٨ ابن الطور : ٦٣ ه این کلس: ص أبو بكر من أبي قحافة : ٣٣ ه أنو بكر بن على : ٩٧ هـ أبو بكر الممداني: ٣٦ أبو حازم القاضي : ٤٠ ه أبو الحسن بن محمد أمير گيلَكي : ١٠٣، 1.761.061.8 أبو الحسن المدير : ٤٠ ه

أبو الحسين النصيبي : • ٤ ه

(1)

إستحق عليه السلام: ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ه أسد الدولة البويعي : ٥ ه الإسكندر: ٣٤ م، ٤٤ م إسمعيل عليه السلام: ٢٩ أصحاب الرقيم: ٩٠ افتكين المعزى (خادم معز الدولة) : ٥٧ هـ الأقستا: ز الأفضل: ٥٠ ه الافضلية : ٥٠ ه ال أرسلان : اه، ٣ ه، ٩ ه الحايتو سلطان محد: ٣ ه أمير أميران (من ملوك الديلم) : ٤ أمير المؤمنين (المستنصر ، خليفة الفاطميين): 1.8.77.74 الإنحيل: ز، ٢٧ ( · ) الماخرزي: ١٢ ه الباطليون (فرقة بالحيش المصرى): ٥٠ الباطنية : د البحه (البحاه): ۲۲، ۲۲، ۲۷ م ىدر الجالى (أمير الجيوش) :٥٣ ه

الباخرزى: ١٢ هـ الباطليون (فرقة بالجيش المصرى): ٥٠ الباطنية: د البجه (البجاه): ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ هـ بدر الجمالي (أمير الجيوش): ٥٠ هـ البدو (فرقة بالجيش المصرى): ٥٠ هـ البراق: ٣٠ ، ٣٠ بر مجوان (الواسطة ، مدبر الدولة): ٥ هـ، ٧٠ هـ بردويل (Baudouin): ٣٤ هـ

أبو على سينا: ز، ٣ أبو غانم عبس بن البعير : ٩٨ أنو الفتح عبد الجليل : ك ، ١٠٦ أبو الفتح على من أحمد: ٩٦ أبو الفتح خليفة بن على الفيلسوف : ن ، ٥ أبو مُطاع الهمداني: ٣٢ ه أبو كاليجار الديامي: ج، د، ٩٥، ٩٦، ٥٨، A1.1.1.1 أبو الظفر أحمد الصفاري : ١ ه أبو المظفر مهرام: ١٠١ هـ أبو منصور فولاذ ستون : ١٠١ ه أبو منصور محمد بن دوست: ١٠٥ أبو منصور وهسودان بن محمد : ن، ٥، TLAO أبو نصر أحمد (نصر الدولة) : ٧،٧ه، أبو النصر (وزير أمير خراسان) : ١٠٦

أبو النمر الور"اق: ٤٠ هـ أبو هم يرة: ١٨ أبو هم يرة: ١٨ أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسي): أحمد بن على (أمير خراسان): ب أحمد البويهي: أحمد البويهي: الأحمد خان: ٥٠ هـ الإخشيدية: ٤٧ هـ الأرمني: ٤٠ هـ الأستادون: ٣٠ هـ الأستادون: ٣٠

بلال الحبشي: ١٨ بنات النعش (الدب الأكبر): ٩١ بنو إسرائيل: ١٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ه بنو سالار (بنو مسافر): ن، ٥ ه Me : 19 me is بنو شيبة : ٨٦ عرام گور: ۱۰۲ يوصى (إسم سفينة) : ٩٩ بيت ليلي : ٨٨ البرسيون: ٧ البومهيين: ١، ب (0) تاج الممالي بن أبي الفتـوح : ٦٨ ه ، A VE . VE الترك: ٥٠ م تمم الدارى: ٣٣ م التوراه: ز، ۲۷ ه توران شاه: ۷۷ ه

> (ث) الثريا : ۱۸

(ج) جبريل : ق ، ٨٤ ه جرهم : ٨٤ ه حستنمان : ٩ ه

جعفر : ح جعفر بن فلاح : ٤٦ ه چفری بیگ : د ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۱ الچفانیون : ۲ ه جمال الدین بن المجاور : ۸۹ ه جودر (خادم المهدی) : ۵۷ ه جوهر : ۲۲ ه ، ۲۲ ه ، ۲۲ ه ، ۲۸ ه ، ۵۸ ه ،

( ح )

الحافظ: ٥٣ ه الحافظية: ٥٣ ه الحاكم بأص الله: ب. ٣٦، ٣٤ ، ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٠ ه، ٥١ ه ، ٥٧ ، ٥٨ حسن الصباح: ن

حسن الصباح: ن الحسن بن أحمد القرمطي (الأعصم): ٤٦ هـ حسين بن على : ٣٧ هـ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٥ هـ، حسين بن على : ٣٧ هـ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٥ هـ،

حسين بن على المروزى : ب حمزة بن عبد المطلب : ۲۷ ، ۲۹ الحَـــَمَل : ۱۸ ، ۵۱ حمر : ۷۸

> الحنبلية: ز الحنفية: ز حوّاه: ق

(0)

الرأس: ح، ١ ربيمة: ٧٣ هـ

الروم: ۱۰، ۱۲، ۱۲، ۲۰، ۳۹، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۵، ۳۵، ۶۹ مین ( ملك الروم ) ، ۹۵، ۶۹ مین ( Rey ) ؛ ۹ ه

(3)

زردشت: ۷ ه ذكريا عليه السلام: ۲۳، ۲۵، الزند: ز الزنوج (فرقة فی الجيش المصری): ۵۰ زويلة: ۷۶ ه الزياريين: ب زيد بن الحسين: ۹۲ الزيدية: ۹۲، ۹۲

(0)

السادات (سلاطين الحسا) : ٣٣ سارة : ٣٣ هـ ، ٣٤ ، ٣٤ هـ السامانية : ١ ، ب سرائيون ( فرقة في الجيش المصرى ) : ٥٣ سروشان ( جد أبي يزيد البسطامي ) : ٣ هـ السلاحقة : د ، ه ، و ، ك ( خ )

خاقان تركستان: ۵۳ خسرو دهلی: ۵۳ خشقلدی: ۸۵ ه خلفای بغداد ( بنی العباس): ۱، ب، چ، ص، ۷۵، ۸۰، ۸۳، ۸۸، ۹۳ الخلیفة الفاطمی: ۱، ب، ج، د، ع، ص، ر الخواجة العمید (سوری بن المعتز): ۱۰۳ الخواجة الموفق: ن، ۳

(2)

داعى الدعاة : ع ، ف ، ص
داود عليه السلام : ٣٠ ، ٣٠ هـ
الدشيشة (سماط إبراهيم) : ٣٥ هـ
الدعوة الفاطمية (الباطنية) : ب ، ج ، هـ
ز ، ك ، ن ، ف ، ق ، ل
الدقيق (أبو منصور محمد بن أحمد) : ٣٠ ، ٣ هـ
دز بر بن أوسيم : ٣٢ هـ
دنيس (Denys de Telmahar) : ٤٠ هـ
الديالمة : ٣٠ ، ٤٠

(3)

ذو الفقار : ق ذو الكفل عليه السلام : ١٦ الصفارية : ا الصقالبة : ٤٥ ، ٥٣ ه صلاح الدين الأيوبي : ٤٨ ه ، ٥٧ ه

(4)

طالوت: ۲۷ ه طاهم بن أحمد (أمير سيستان): ۲ ه طباطبا: ۹۲ ه طفرل ييڪ: ی،ن، ۱ه، ۲، ۳ه، ۵ه، ۷ه، ۹۲ ه، ۱۰۱، ۱۰۲

> (ظ) الظاهر لإعزاز دين الله: ٥١ هـ (ع)

عائشة رضى الله عنها : ٧٧ هـ الماضد لدين الله : ٥١ هـ المباسيون ( انظر خلفاء بغداد )
عبد الله بن الزبير : ٨١ هـ ، ٨٢ ه
عبد الله القاضى : ٨٨ عبد الله بن عباس : ٨٨ عبد الله بن عباس : ٨٨ عبد الله بن طاهر . ٣٥ هـ ، ٤٠ ه
عبد الملك بن مروان : ٣٧ ه
عبد الوهاب عنهام : ل ، ٣ ه
عبد الشراء ( فرقة في الجيش المصرى ) :

سلمان : ح سلمان عليه السلام : ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۳ ۷۹ ، ۳۲ سلمان (السلطان) : ۸۵ ه سوری بن الممتز . ۱۰۳ ه السيدة ( بفت القائم) : ۳ ه

(ش)

شاه صردان (أبو منصور): ۹۳، ۹۳، ها الشائرة (وزراء سلاطين الحسا): ۹۳ ماد دل (ابن): ۷۷، ۷۸، ۷۸، ۸۷، ۱۲، نف الشافعية: ز اللهمام): ف شداد بن عاد: ٤٤ هـ شرف الدين (حفيد أبي يزيد البسطامي): ۳ ماد شميب عليه السلام: ۷۲ شميون: ۲۷

(00)

صالح عليه السلام: ١٥. صالح بن مرداس: س ( )

الغزنويين: ب، ه، و

غني زاده: ٨ ه ، ٣٣ ه ، ٣ م ، ٢٣ م ، VFailVaiTVaiA. VAILA الغورى (ليث الدولة نوشتگين) : ۳۱ ،

(i)

الفاراني: ز، ۲ ه فاطمة الزهراء: ٦٦

الفاطميين: ه، ع الفردوس: ل ، ٦ ه

الفرس: ٧ ه

فرعون : ۲۰، ۲: ه (الفراعنة) ، ٥٥ ، 79 . 007

فيروز خسرو (الملك الرحيم): ١٠١

(0)

القاهي: ٧٤٨

القائم بأمن الله الفاطمي: ب قاضي القضاة: ع، ف

القداح: د

القرآن: ز، ح، ۱۲،۱، ۲۶، ۲۷، ۸۲، ۹۰، ۹۰،

القرامطة: ٢٨٨

قطب الدين: ١٨ ه

قطران (أبومنصورالحيل الأزدى): ٥،٥٥ القفص (كوفج أوكوج وبلوج): ١٠٣، عبد الله بن على : ٩٧ ه

عبيد النيسانورى: ١٠٦

عمان: ٣٣ ه

عزيز عليه السلام: ١٦

المزرز بالله (الدين الله) : ٢٢ ه ، ٥٠ ه ، ATLAOV

عك ( ماني عكاء ) : ١٦

على س أبي طالب : د ، ق ، ١٦ ه ، ٣٣ ه ،

94 . 94 . 4 . 4 . 45

على من أحمد : ٩٣

على من أحمد بن الأيسر (شييخ الدولة):

على المباس: ٥٠ ه

على بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني : ٨٥٥ على النسائي : ٣

علومة بنت مطاب بن سابق النمبري (سيد

حران): ۲۹ ه

الملويين: ب، ق

عمدة الدولة: ٦٩

عمر بن الخطاب: ٢١، ٢٥، ٣٣ ه

عمر الخيام: ن

عمران: ق

عمرو بن الماص: ٤٤ ه، ٥٩

عويس القرني : ٧

عيسى عليه السلام : ق ، ٢٤ ، ٣٧

عيش: ١٦

( anti , im - A )

المستنصر بالله: ج، د، ن، ق، ر، ٢٦ ه، ٨٥ ، ١٠٤ ( أمير المؤمنين ) : ٣٣ ، 1.8677 مسعود من محمود: د ، ۱۳ المشارقة ( فرقة من الجيش المصرى ) : ٥٢ المشترى: - ، ١ المصامدة ( فرقة من الجيش المصري ) : ٢٦ D CT . OT المطالب (الباحث عن آثار مصر): ٦٩ مماوية: ٢٥ المعتزلة: ١٠٢ a V9: 45 GJEA معز الدولة ( أبو علوان طمال بن صالح من بني ٠, ادس) : ٦٩ ه المعز لدين الله : ع ، ف ، ٢٤ ه ، ٢٦ ، P\$ a 2 V 3 2 V 1 & 2 V 1 D 2 T مقداد: ح منحيك (أبو الحسن على بن محمد): ن، A767 منصور بن نوح الساماني : ٣ ه المهدى ( عبيد الله سلطان مصر ) : ٣٥ ، A0V ( 22 , A 40 المهدى (المباسى): ٣٥ ه موسى عليه السلام: ق ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٧ ه ، LATA موسى بن أبي عمران : ب المؤيد لدين الله الشيرازي: ج، ط : ...

(4) الكتاميون ( فرقة في الجيش الصرى): ٥٢ کسری: ۱۹۹۹ 112,c: Va, 40a كعب الأحمار: ٣٣٨ الكندري (أبومنصور): ن، ۴ه (J) لشكرخان: ١٠٤ 14: bd ليلة المعراج: ٢٤، ٣٠، ٣١ ليل (صاحبة المجنون الماميي) : ٨٨ ليلي بنت مسعود النهشلي: ٧٧ المالكمة: ز المأمون: ٢٥، ٢٥ محد الدولة : ب عد المصطفى عليه السلام: ح ، ق ، ٢٠ ، 17,77,57,77,77,770,77 14, 77a FV , . A , 7 A , FA , VA , 92,97,11 عد بن عبد الملك ( الشيخ السديد ) : ١٠١ محمود الغزنوي: ۱، د، ۳ ه، ۹۳، ۱۰۳ ه المريخ: ٧٤ ه من يم علمها السلام: ٢٤ السبحى: ع

(0)

الوزيرية : ٥٣ ه الوليد بن عبد الملك : ٤٤ ه وهسودان (أنظر أبو منصور).

(4)

هاجر أم إسماعيل : ٨٤ هـ الهنود : ٨٦ هود عليه السلام : ١٦

هارون عليه السالم : ۲۷ ه ، ۲۸ ه هارون الرشيد : ۸۲ ه

(0)

اليازورى: ص يحيى الهادى بن الحسين: ٣٠ ه يشرح بن يحصب: ٧٨ ه يعقوب عليه السلام: ٣٤،٣٤،٣٤، ٣٤ ه، ٣٣ يعقوب بن الليث الصفار: ١٠١ يوسف عليه السلام: ٣٤، ١٠٢ يوشع بن نون: ٧٢ میشیل (Michel V, Le Paphlagonien) ۳۹ ه

(0)

ناصر خسرو القبادیانی المروزی: د، و، ز، ح، ط، ی، ل، م، ن، س، ع، ق، ر، ۱، ۹ ه، ۱۲ ه، ۲۳، ۲۸ ه، ۲۵ ه، ۶۶ ه، ۷۶، ۹۶ ه، ۳۵ ه، ۲۵ ه، ۸۸ ه، ۹۹ ه، ۲۵، ۱۸ ه،

نصر الدولة: ٢، ٧ هـ
نصر بن أحمد السامانى: ب
نوح عليه السلام: ق، ٨٣٨
النوروز: ١٠
نجم الدين (والدصلاح الدين): ٥١ هـ
نجم الدين عمارة اليمنى: ٥١ هـ
النخشبى (الداعى الفاطمى): ب
نظام الملك: ن

# ٢ - أسماء البلاد والأماكن

أعبلين: ١٦ الأندلس: ٤٤، ٥٥، ٢٥ أنطاكبة: ١١ الأهواز: ج، د، ى، ٩٦ إيران: ١، ٣٨ هـ

( · )

باب إراهم (مكة): ٧٩،٧٥ ما الأنواب ( يت القدس) : ٢٢ باب الأرمن (آمد): ٩ الحياد (مكة): ١٨ ه باب الأسباط (بيت المقدس): ٢٢ الياب الشريف (مكة): ٨١ ه باب البحر (القاهرة): ٨٤ باب أنطاكية (حلب): ١٢ ما عنى شيبة (مكة): ١١ باب بنی هاشم (مکه ) : ۲۹ ، ۸۰ ياب التربة (القاهرة): ٤٩ ه الله ( آمد ) : ٩ مات التميّارين (مكة): ٨١ مات التوية (بيت القدس): ٢٣ باب الحنان (حلب): ١١ باب الجوامع (القاهرة): ٥٩ باب الحطّة (بيت القدس): ٢٧ باب الخليج (القاهرة): ٤٩

(1)

آبدخُدوري: ٣ آسگون: ٤ آب گرم: ۱۰۹ آذربیحان: ٥،٥ ه، ١٦ أرمينيا: ٧ ه آمد (دیاربکر): ۱،۹،۹،۹ه،۸۰ آمرا: ٤ أُبِلَة (نهر): ٩٩، ٩٩ أُ لَهُ (مدينة) : ٩٩، ٩٩ أخلاط: ٢،٧ 1 ×1 . 11 : [ \*] أرّ جان: ی ، ۱۰۲، ۱۰۲، أرْ بل (قرية): ١٧ أَرْزَن : ٧ أرض المعاد: ٢٠ أرعز (أعز الفرى) ٣٦،٣٦ ه الاسكندرية: ٣٤، ٤٤ أسوان: ٤١، ٤١ هـ ، ٧١، ٢٤ ، ٧٢ V. : banni اسکی سرای: ۳۳ ه اصْفَهَان ( سِیّاهان ) : ۱۰۲،۳ 1.261.4 أعز القرى (ارعز): ٣٦

باب العين (بيت المقدس): ٢٧ باب الفتوح (القاهرة): ٨٤، ٩٩ باب الفسانين (مكة): ١٨ باب قصر الشوك ، الشوق (القاهرة) : 29ه باب القنطرة (القاهرة): ٩٤، ٥٠ باب الكمية: ٢٢، ٨٦ باب الله (حلب): ١١ باب المشاورة (مكة): ١٨ باب المعامل (مكة): ١١ بال مكة: ٧٥ باب النبي (بيت المقدس): ٢٦ باب النبي (مكة): ٢٦، ٨٠ اب الندوة (مكة): ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٠ باب النصر (القاهرة): ٨٤ باب الوداع (مكة): ١١ ه باب الوسيط (مكة): ١٨ باب المهود (حلب): ١١ باریاب (فاریاب): ۲، ۲۰۸ بئر الحسين بن سلامة: ١٨ بئر الرسول (مكة): ٨٧ بئر الزاهد (مكة): ٧٧ بر زوزم : ١٨٤ ٥٨، ٥٨ ، ٥٨ ه بئر على بن أبي طالب (مكة): ٨٧ البحر الأحر: ٤٧ يحر البصرة: ٨٧ بحر الروم: ١٤، ٣٤، ٥٤ بحر طبرية: ١٧

باب داود (بيت القدس): ٢٢ باب دجلة (آمد): ٩ باب الدقاقين (مكة): ٨٠ باب الذهب (القاهرة): ٤٨ ، ٩٤ ه باب الجنائز (مكة): ٨٠ باب الرحمة (بيت المقدس): ٢٣ باب الرحمة (مكة): ٨٣ باب الروم (آمد): ٩ باب الريح (القاهرة): ٥٤ ه باب الزيرجد (القاهرة): ٨: باب الزلاقة (القاهرة): ٩٤ باب الزورد (القاهرة): ٩٤ ه باب الزهومة (القاهرة): ٨٤، ٩٤ م باب زويلة (القاهرة): ٤٩ باب السريج (القاهرة): ٨٤ باب السرية (القاهرة): ٨٤ باب السطوى (مكة): ١٨ باب السقر (بيت المقدس): ٢٢ باب السكينة : (بيت المقوس) : ٢٧ باب السلام (مكة): ٨٠ باب السلام (القاهرة): ٨٤ باب الصفا (مكة): ٨٠ ، ٧٩ ، ٦٧ باب المحلة (مكة): ١١ باب عروة (مكة): ١١ باب على (مكة): ٨٠ باب العمرة (مكة): ١٨ ه باب العيد (القاهرة): ٤٨ ، ٩٩ ه ۳۳، ۳۹ ه ، ۳۷ بیت عینون : ۳۳ ه بیت لیلی : ۸۸ بیروت: ۱۶ بیشة : ۷۸ بیعة القامة (کنیسة القیامة) : ۳۲، ۳۷، پُرْوه : ۲۱ پُرْوه : ۲۱

(ご)

تابوت السكينة : ۲۷، ۲۷ ه تاج الجوامع : ۵۹ ه تثيريز : ن ، ۵ ، ۵ ه ، ۲ طَـخارستان : ۱۰۵ تر ميذ : ۱ ه ، ۲ ه ، ۱۵ الترك ( بلاد ) : ز ، ۹ ، ۸۳ ه ( تركيا ) التبكشية : ۶۹ ه تنسيس : ۲۷، ۲۸ ، ۲۸ ه ، ۲۹ ، ۲۳ ه ، ۲۹ ه ، ۲۹ ه ،

مَامَه: ۷۸ تون: ۱۰۰ تون: ۱۰۱

(ث)

الثريا: ٨٨ ، ٩٨

بحر عمان: ۹۸ بحر القلزم: ۵۵: ۵۹، ۷۳، ۷۸، ۷۸، ۷۳، ۵۹، ۵۹، ۷۸، ۷۸، ۱۹۰ بحر الوط: ۷۸ بحر النمام (ومدینة): ۳۷ البحرین: ۹۶ بحیرة المنزلة: ۵۶ ه بَرُزَ الحیر: ۶ بر قة: ۷۷، ۵۰ البستان الکافوری: ۵، ۵، ۱۳، ۹۰ البصرة: و،ی، م، ۳، ۹، ۹۰ ۱۹۰ البصرة: ۵، ۵، ۵، ۳، ۹۰

بطن البقرة ( بركة ) : ٥٠ هـ بطــٰلِيس : ٧

بغداد: ۲ ه، ۲۰، ۲۸ ه، ۱۰، ۱۲، ۷۷ بلاس: ۹۹ بَلْخ: م، ۲، ۲، ۲، ۱۱، ۱۱، ۲۰، ۲۰۱، ۲۰۱،

> بياً بَان ( ناحية في إصفهان ) : ١٠٣ بيت إبراهيم : ٣٣ ه بيت اللحم : ٣٣

بیت أبی جهل: ۸۱

بیت القدس : ط، م ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۰، ۲۷ می ۲۰، ۲۷ می ۲۰، ۲۷ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می

الجنادل: ١٩ ُجنْدْ قِنْدْسرين: ١١ جوزجانان (جزجانان): ١ الجُدونِة (ناحية بالبصرة): ٩٩ الجوهرة (قصر): ٥٠، ٥٠ ه جيحون: ١ ه، ٤١، ٢٠ الجيزة: ٦٠ جيلان (گيلان): ٤، ٥ چاشت خواران: ٣

( )

مارة الأوراء (القاهرة): vo حارة الباطلية (القاهرة): ٧٠ حارة ترجّـو أن (القاهرة) : ٥٧ طرة الحودرية (القاهرة): Vo حارة خوش قدم (القاهرة) :٥٧ ه حارة الديالمة (القاهرة): ٧٠ حارة الروم (القاهرة): ٧٠ حارة زويلة (القاهرة): ٧٠ حارة عبيد الشراء (القاهرة): ٧٠ حارة قصر الشوق (القاهرة): ٥٧ طرة الكحكيين (القاهرة): ٥٧ ه طرة الصامدة (القاهرة): ٧٠ حارة المهود (القاهرة): ٧٠ ه حبرون (هبري ، حبري): ۲۳ ه الحبشة: ٢١، ٢٠، ٢٢ عشبا الحجاز: ط، م، ١٦، ٢١، ١٥، ٧٢، ٣٠ VA & VE

(3)

الحار: ٥٥، ٢٤، ٢٦، ١٤٠ كا، ٧٨ جامع ابن طولون : ع ، ٥٨ جامع الحاكم: ع، ١٥ جامع الأزهر: ع، ١٥ جامع المهز: ١٥ الجامع المعلق (جامع جمال الدين): ٤٩ ه جامع النور: ٥١ جبل أبي قبيس : ٧٥ ، ٨٥ ه حبل الرحمة (الحجاز): ٧٨ جبل الطويق: ٩٠ ه جبل القمر: ١٤ الحبل (بلاد): ٥ ه 12: اسم 1V: aizel ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٣ : قلع جَزْع: ۱۸، ۹۸ الحزرة (مصر): ٦١ الحزرة. ٢ م،٧ م جزر العرش (ناحية بالبصرة): ٩٩ الجزيرة المظمى (ناحية بالبصرة): ٩٩ جزرة فيله: ٧١ ه الحـمر أنه: ٨٧ ، ٨٨ الجعفرية (ناحية بالبصرة): ٩٩ الجالية (قسم): ٥٥ ه جمُوكُيان : ١٠٦

الخليل (قبر): ۳۳، ۳۳ ه خنْدَان: ٤ الخندق: ق خوز ستان: ۱۰۱ ه، و خُـوى: ٢

(0)

دار الحكمة: ع
دار الوزير (رباط في القاهرة): ٣٣ دار الشراب: ٣٤ ه
دار الهجرة: ٩٣ ه
دامون: ٣١ دامون: ٣٠ دبيق (تل دبيق): ٥٤ ه
دبيق (تل دبيق): ٥٥ ه
درب الأتراك: ٥٠ ه
درب شمس الدولة: ٥٠ ه
درب شمس الدولة: ٥٠ ه
در بَسَند: ٤

الدكة (بيت المقدس): ۲۸، ۳۰، ۳۱ د ماوند (لو اسان): ۳ د ماوند (لو اسان): ۳ دمشق: ۷ ه، ۱۱، ۱۲، ۳۲ ه، ٤٤ ه، ٤٤

> دمياط: ٣٨، ٣٨ م، ٣٩ م دميرة: ٣٩ م

الحجر الأسود: ٧٦ ، ٨١ ، ٨٨ هـ ، ٨٨ ، الحندق: ق الحندق: ق الحندق: ق حران: ١٠ حران: ١٠ خور ستان: ١ حطيره: ٢١ معنى غير: ٨٩ ، ٨٩ هـ حطيره: ٢١ ، ١١ ، ١٢ ، ١١ ، ٢١ حليدة (ناحية بالبصرة): ٩٩ حاد المحرة: ٢٠ حاد الحوض: ٢٧ حاد الحرو تورة: ٩٩ ، ٩٩ حيفا: ٨١ دبيق (تل دبيق

(خ)

خاتون: ۱۹ خان لِنْـُجان: ۱۰۲ خبیص: ۱۰۶ خبیص: ۱۰۶ خراسان: ب، ه، ز، ك ، م، اه، ۱۰ خراسان: ب، ه، ز، ك ، م، اه، ۱۰ ۱۰۲، ۱۰۵ خروز و یل: ٤ ۱۰۵، ۲۰ خرانة الزیت: ۸۵

الخليج : ٤٣ ه ، ٥٠ ، ٥٠ ه ، ١٥ ، ٥٥ الخليل (مدينة) : ٣٤

ز کیار: ۲۱، ۲۰، ۲۲ زُوزَن: ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢ (0) سام (ناحية بالبصرة): ٩٩ ساوه: ٣ الساهية: ٢٠ ، ٢١ سَيِيدُ رُود: ٤ سجيستان: ٧ ه سرات: ٥ سر نا: ۱۸، ۹۰ سر خسس: ۱۰۲،۲ سر مين: ١١ سرُوج: ١٠ سطح الكعبة: ٨٣ سعد (ناحية بالبصرة): ٩٩ سعيد آباد: ٥ سقامة الحاج: ٨٥ سكة العطارين: ٣٦ سِجِـُلمَـاسَة: ٤٤ سلو ان (عين): ۲۷ سَمَر قُلْد : ١٣ سمْ\_نان: ٣ سنگلان:۲،۲،۱۰۹ سوق خزاعة (البصرة): ٩٦ سوق السراجين (نيسانور): ٢ سوق عثمان (البصرة) . ٩٦

ديار بكر: ٦ ه ، ١٠ الديلم ( بلاد ) : ٤ ، ٥ ، ٥ ه ، ٥٠ ، ٥٥ ه ٧٥ ه ، ٤٠٠ دير كچين : ١٠٣ ه الديلم : ب

(ر)
رباط زبيده (رباط المرامى): ١٠٤
الرباط الجمفرى: ١٠٦
رباط سه در م: ١٠٦
الرباط العمروى: ١٠٦
رباط المرامى: ١٠٤
الرباط النعمتى: ١٠٦
الرباط النعمتى: ١٠٠
رئستًاباد: ١٠٤، ١٠٥
الرقة: ١٠٥
ركن الحجر الأسود: ١٨، ٨٢ ه، ٨٤،

الركن الشامى : ۸۱، ۸۳ الركن العراقى : ۸۱، ۸۳ الركن الميمانى : ۸۱، ۸۳ الرملة : ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۳۷ الروضة : ۲۲ الروضة : ۳۲

> (ز) زَبِید: ۷۸

(0)

الصاغة: ٩٤ ه

الصالحية: ١٤

الصخرة: ۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۱: قبضا

VA ( VE : 5 10 - 0

الصميد الأعلى: ٧٠، ٣٧ ه

صَفْانْسَان : ۱ ه ، ۲ ه

الصفا (حيل): ٢٥ ، ٢٧ ، ٨٠

صفان: ٧ ه

صقلية: ١٣ ، ٥٤

الصُمد (ناحية بالبصرة): ٩٩

V9 ( VA : elain

١٥: وور

الا: الميه

الصين: ٢١

(ض)

ضَـنة ٢٢: مَـ

(d)

الطائف: ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٨ م

طارم: ٤

طالقان: ٢

طَـبَر سُـتان : ٥ ه

طبرنة: ۱۷

طَـبَس : ١٠٤، ١٠٤ هـ، ١٠٥

طرارزن: ۱۳

سوق العطارين (مكة): ۸۰،۷۷

سوق القداحين (البصرة): ٩٦

سوق القناديل (القاهرة): ٥٩

سه دره: ۱۰۹

سورنا: ۲۲ ه

(m)

شارع الباطنية : ٥٧ ه

شارع التمبكشية: ٤٩ ه

شارع الحزاوي الصغير: ٥٧ ه

شارع السكة الحديدة: ٥٧ ه

شارع الموسكي: ٥٧ ه

الشام: ١، م ١٠ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٠

07 a) 77, 77, 73, VO a) 07,

10,79,71

شاه رُود ( اسم نهر ) : ٤

شبُورْغان: ۲، ۲، ۱۰۲

شريه (ناحية بالبصرة): ٩٩

الشرير (ناحية بالبصرة): ٩٩

شطا: ٢٩ ه

مشط العرب: ٩٩،٩٥

الشط الكبير ، ٩٩ ، ١٠٠

شق عثمان (نسق عثمان أو دمشق عثمان) : ٩٩

شلقان : ٢٦ ه

سَمْسُشِير أبريد: ١٠٢

شميران: ن، ٤،٥

شیراز: ج ، د ، ۱۰۱ ه

غننن : ۸۲

فرع الروم: 13

فبروز آباد: ۱۰۱ ه

(i)

فارس: ب، ج، ز، ۲۲، ۹۶، ۹۰، ۹۷، 1. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 الفرات: ۱۰: ۹۸،۹۰،۸۰ 11:01:07:27: blamall فَلْج: ط،ی،م،۸۸،۹۰،۹۱ فلسطين: ١٩ فو ارة الدر (عين في الشام) : ١٢ ه

(0)

القاهرة: د، م، ١٤، ٢٤، ٤٧، ٤٧ ه، قایسن : ۱۰۹، ۱۰۹ قسباد يان : ١ قَـمَان : ٤ قبة جبريل (بيت القدس): ٣٠ قبة الرسول (بيت المقدس) : ٣٠ قبة السلسلة (بيت القدس): ٣٠ قبة الصخرة (بيت القدس) : ٢٨ ، ٢٩ ، 41 64.

> قبة يعقوب (بيت القدس): ٢٣ قبور الشهداء (الدينة): ٧٧ القدس: ١٩ ، ٢١ ه ، ٤٣ ه

طرابلس: ۱۹،۱۳،۱۱، ۱۹، طرشوشة (الأندلس): ٩ ه dem : b طينه: ۲۷

(8)

العاصي (نهر): ١٢ عَـمَادان: ۹۹، ۱۰۰ VA: 7-6 عدن: ٥٥ ، ٢٤ ، ٣٧ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ٧٨ ، ٩٤ المجم ( بلاد ): ٩ ، ٤٠١ العراق: ب١٠،١١،١٠ ، ٧٧،٧٠ المراقين: ٨٥ العرب ( بلاد ) ز ، ۹ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۲۶ عرفات: ۲۲، ۲۸، ۲۷، ۸۸ عي قده: ١٢ عَـُسقَـالان: ۲۷، ۲۷ ه عَـق ميسان: ٩٩ 11.17.10: KE عمان : ۲۸ ، ۱۹۶ ممه عمود السوارى: 22 ه عیذال : ی ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷

> عبن البقر: ١٦ ari mleli: 17, 77

عين الشمس : ٥٥ ، ٥٥

( )

غدير خم : ق

كفرسابا (كفر سلام): ١٨ كفر كنة: ١٨ كـناند: ١٠٥ كَنْسَة : ١٨ كنيسة القيامة : ٣٦ ه ، ٧٧ ، ٨٣ ه كوطر"از: ١٠٢ الكوفة: ٧٨ ، ٧٧ کوان: ۳ كُو هستان : ١٠٢ كُو يْمات: ١٢ ۹٤: ° ميل (J) لحسا (الأحساء أو الحسا) م ، ١٨ ، ١٩ ، ٩٢ 49,39,09,490 لطرون (نطرون) : ١٩ ه لَهَاوُر: ۷۱ اللؤلؤة (قصر): ٥٠، ٥٥ م، ١٥ م be luli (caleic): 4 لورد جان: ۱۰۲ لوط (مدينة): ١٧ اللوق: ٥٥٠

(1)

مائدة السلطان : ٣٣ ما وراء النهر : ب ، ٧٧ ، ٨٥ المحدثة : ٨

قرول: ن، ۱۰ قرية المنب: ١٩ قزوىن : ٣ ، ٤ القسطنطينية (استنبول): ١١، ٣٣ ه، 20, 24, 41 قصر السلطان: القصر الكير الشرقي): 0. 6 . 2 . 6 . 6 . قصر غمدان : ۲۸ ، ۲۹ ه القيطيف: ٤٤ قف أنظر: ٧ القلزم: ٥٤، ٢٦، ٨٦، ٧٧ قـ لمون (قلعة في الشام): ١٣ قليوب: ٢٦ ه القناطر الخبرية: ٢١ ه قوص: ۷۱ قاو مس: ٣ قـو مة : ٣ القبروان: ٤٤، ٤٧ ه و ٥٧ ه ، ٥٥ قَـيْسَارِية : ۱۹،۱۸، ۱۹ (4) کاز رُون: ۱۰۱

(ك) كازرُون: ۱۰۱ كُردستان: ۷ ه الكُرج ( جورجيا ): ۵۳ كِرْمان: ۱۰۳ ه گِرْمِه: ۱۰۳ ه الكعبة: ۲۱، ۲۱، ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۲، ۸۳

محراب داود: ۳۲ مدار السرطان: ۲۲

المدينـــة المنوّرة : ۳۰، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۲۸

مرطوم (مرطون أومطلون) : ۳۳ ، ۳۳ ه م

صو: د، ط،م،۱،۱ه،۲،٥٢ه،۲۰۱

مرو الرود: ۱،۲،۲،۱۰۱

المروة (جبل): ٧٦، ٨٥ ه

مروت (ناحية بالبصرة): ٩٩

المزدلفة: ٨٨

المسجد الأقصى: ي، ٢٤، ٢٦، ٣٣

المسجد الحرام: ٢٠ ، ٧٠ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٨٠

مسجد خيف (مني): ۸۸

مسجد الرسول (المدينة): ٦٦

مسجد رسول الله (جدة): ٧٤

مسجد ابن البناء: ٨٤ ه

مسحد الياسمين: ١٧

وراجع مادة جامع

مسكيان (جبل في اصفهان) : ١٠٣

مسلة فرعون : ٥٦ ه

الشاعل: ٥٥

المشان ( ناحية بالبصرة ) : ٩٩

المشمر الحرام: ٨٨

مشهد باب الطيب : ٧٧

مشهد بني مازن : ۹۷

المصامدة (ولاية): ٣٤

وانظر مادتى سلطان مصر وأمير المؤمنين .

مطار: ۸۸، ۸۹

مطلون: ۳۳، ۳۳ ه

معرة النعمان: ن، س، ١١

المعزية: ٣٦

معقل (نهر): ۹۹، ۹۹

المفرب: ١١١،١١، ١٩، ٤٤، ٢٤، ٥٥ المفرب

10,17, 17,07

مقام إراهم: ٢٧ ، ١٨

المقام الشامي: ٣٢

المقام الشرقي : ٣٢

المقام الغورى: ٣١

مقام النبي : ٣١

المقم: ناحية بالبصرة: : ٩٩

1.4.94

مِكْران: ٩٤

'ملتان : ۷۱

الملتزم: ٨١

النيل : ٣٩، ١٤، ١٥ ه، ٢٤، ٢٩ ه، ١٥ ه، ٣٤ ، ٢٥ ، ٣٩ ه، ٣٤ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ هـ ٢٠ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٣٧ هـ

(,)

وادی التماسیح : ۱۸ وادی جهتم : ۲۱ وادی القری : ۳۹ وَان : ۲ وســُطان : ۲

(1)

هَـرَ آهَ : ۱۰۰ همدان : ۳ هندوستان (الهند) : ۹، ۶۹، ۹۷، ز کهیْــَثُم آباد : ۱۰۳

(0)

الىمامة: ۸۸، ۸۹ ه، ۹۱، ۹۵ ه الىمن: ۲۲، ۲۷، ۷۳، ۷۷، ۷۷، ۷۹، ۷۹، ۷۹ ه، ۹۲، ۹۱، ۹۲، ۹۲ رُمگان: س ممنون ( عَثَالَى ) : ٧٩ هـ منارة الإسكندرية : ٣٤ ، ٣٤ هـ ٤٤ هـ منارة الإسكندرية : ٣٠ ، ٣٤ هـ ٤٤ هـ من المنصورية ( القاهرة ) : ٧٠ هـ المنفردات ( ناحية بالبصرة ) : ٩٩ منى : ٨٨ منى : ٨٨ المهدية : ٤٤ ، ٧٥ هـ ميار وبان : ى ، ١٠٠ ، ١٠٠ منا المارقين : ل ، ٧٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ميان ر وستا : ٢٠ ، ١٠٠ ، ميان ر وستا : ٢٠ ، ١٠٠ ميان ر وستا : ٢٠٠ ميان ر وستا : ٢٠٠ ، ١٠٠ ميان ر وستا : ٢٠٠ ،

(0)

الناصرية : ٨ نايين : ٣٠٠ نايين : ٣٠٠ نجد : ٨٨ ، ٨٩ ه نجران : ٨٨ ، نجران : ٨٨ ، نجران : ٨٨ ، المحامة : ٨٨ ، نهر الحرب : ٩٩ النوبة : ٤١ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ١٠٤ أيمگان : س

#### ٣ - أسماء الكنب

# الكتب العربي\_\_ة

انماظ الحنفا ، جمع ابن المقريزي الشافعي ، طبع دار الأيتام السورية بالقدس : ٤٧ الأحجار الكريمة باليمن ، أحمد التيشني : ٧٩

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، المقدسي : ه ، و ، ٢٥ ، ٢٨

أخبار مكة ، الأزرق : ٨٢

الإحبار في الفقه ، ابن حيون : ع

أخبار مصر ، ابن ميسر (نشر Massé ، القاهرة ١٩١٩ ، مطبعة المعهد الفرنسي) : ٥٠ اختلاف أصول الذاهب ، المسبحى : ع

أساس التأويل الباطن ، ان حيون أبو حنيفة النمان : ف

الإشارات والزيارات ، على الهروى ( مخطوط ) : ٩ ، ٣٤ ، ٣٧

الانتصار في الفقه ، ابن حيون : ع

بهجة الزمن في أخبار اليمن ، ضياء الدين عبد الله : ٧٩

تاريخ الحلفاء والأمراء الذين حكموا دمشق ، صلاح الدين بن أيبك الصفدي (مخطوط) : ٣٢،٢٥

تاريخ بيت المقدس ، مجير الدين : ٣٥

تاریخ مصر ، ابن إیاس : ۳۹

تجدید ذ کری أبی العلاء ، طه حسین : س

تربية المؤمنين ، ابن حيون : ف

تفسير القرآن ، أبو السعود ، البيضاوي ، الخازن ، الطبري ، الـكشاف : ٢٨

الخطط التوفيقية ، على مبارك : ٧٠

الخطط المقريزية ، المقريزي : ٣٥ ، ٣٩ ، ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٨١ ، ١٥ ، ٥٩

the me a me . The

The terms to make the constitution

خلاصة تاريخ الـكرد والـكردستان ، ترجمة محمد على عونى : ٧

دعائم الإسلام ، ابن حيون : ج ، ف

كتاب الدعوة ، ابن حيون : ع

رحلة ابن بطولة: ٧

رحلة ابن جبير: ١٦

رحلة النابلسي : ٣٣

رحلة البغدادى: ٤٤، ٥٦، ٧٠

الرسالة الوزيرية ، ابن كلس: ص

زيدة الحلب في تاريخ حلب ، كامل الدين عمر ( مخطوط) : ٦٩

السيرة المؤيدية ، المؤيد الشيرازي ( مخطوط ) : د

الشاهنامه العربية ، البنداري وعبد الوهاب عزام : م ، ٦

صبح الأعشى ، القلقشندى : ٥٠ ، ٥٠ ، ٦٣

صورة الأرض ، ابن حوقل النصيبي : ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٣٤ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٠ ،

VY . VI . 71 . OA

عجائب المخلوقات ، القزويني : ١٦

الفصول والفايات ، أبو العلار المعرى : ١١ (النص)

القرآن الكريم: ١٢،١٠

قصص الأنبياء ، ان اسحق أحمد : ١٦

الكامل ، ان الأثير : ١ ، ن ، ت ، ٥ ، ٧ ، ٧٥ ، ٩٦

كشف أسرار الباطنية ، مالك اليمني (نشر الكوثري) : ث ، ٩٣

مرآة الحرمين ، إبراهيم رفعت : ٨٥

الجالس والمسايرات ، ابن حيون ( مخطوط ) : ص ، ف

مروج الذهب ، المسعوى : ٧٩

معجم البلدان ، ياقوت الحموى : ١ ، ١٦ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٢٨ ، ١٠٤

النجوم الزاهرة ، التفريردي : ٤٦ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ١٥ ، ٧٠

وفيات الأعيان، ابن خلكان: ٥٧

#### الكتب الفارسية

تاریخ بیهق ، البیهق : ۱۰۳

تاریخ گزیده ، حمد الله مستوفی القزوینی : ٦

تذكرة الشمرا ، دولت شاه : ٥

جامع التواريخ ، رشيد الدين : ن ، ع چهار مقاله ، نظامی عروضی ( حواشی القزوينی ، مجموعة جب ) : ل ، ٦ خوان الإخوان ، ناصر خسر و (نشر يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٠ ، مطبعة المهدالفرنسی) : ص ، ١٠١

> ديوان الدقيق : ٣ ديوان منحيك : ٣

ديوان ناصر خسرو: ح، ر، ق

راحت الصدور ، الراوندي (نشر محمد إقبال ، ، مجموعة جب ) : ١٠٣

روشنائی نامه ، ناصر خسرو (طبعة براین) : س

سفر نامه ، ناصر خسرو (نشر غنی زاده فی برلین وشیفر فی باریس) : ز، ل، ع، ش، ح، ط، ك، ل، ۲، ۲۸

سیاست نامه ، نظام الملك (نشر شیفر) ۱ ، ب ، د ، ۹٤ ، ۱۰۳ شاهنامه ٔ مادسنقر : ل

فرهنگ ناصری ، رضا قولی خان : ۳۸

قوس نامه ، قطران : ٥

لباب الألباب ، مجمد عوفي (نشر برون) : ٥ ، ٦

المصباح ، ناصر خسرو : ص

وجه دین ناصر خسرو (طبعة برلین) : ك

# الكتب الأوربية

Browne: Literary history of Persia: •

Diehl et Marçais: Histoire du Moyen-Age III: ٣٩

Durand (Paul): Manuel d'iconographie chrétienne, grecque et latine: \*\*V

Eyriés: Voyage en Arabie: A\ ( \ \

El-Khachab (Yahya): Nàsir é Hosraw: ٦٥، ص، ٥٥ ز، ف، ص م د د د الكامة

Mann: The jews in Egypt: wo

Mez: Die Renaissance des Islam: (نقله للعربية الأستاذ عبد الهادى أبو ريدة) ٩٣

۱۰٤ : (مجموعة جب ۱۱) حدود العالم : Minorsky

( ۹ - سفر نامه )

Quatremère: Histoire des Qarmathes du Bahrein: ٩٣

: Histoire des Sultans Memlouks : ۳0

: Mémoires historiques et geographiques sur l'Egypte : ¿ •

Rey : Monuments de l'architecture des Croisées en Syrie : 9

Samuel Lyde: Ansaryeh and Ismaeleyeh: \Y

Schefer: Relation du Yoyage de Nasir é Hosraw: ١٩ ، ١٦ ، ٧ ، ٥ ، ١

17,37,07,74,04,74,74,74,0,00,00,00,00,00,00,00,00

De Vogüe : Les Temple de Jérusalem : ۲۹

Wiet : Les mosquées de Caire : ٣٩

ثم دائرة الممارف الإسلامية في مادتي طراز والقرامطة ، الآولى لجروهان ص ٣٩ والثانية

لماسينيون صفحة : ت

ودائرة المعارف البريطانية في مادة ممنون : ٧٩

ومجلة المستشرقين الألمانية (Z D M G) : ١٢ :

# المقايسى والموازين والنفود التى جاء ذكرها فى الرحدة

#### المقايسى:

الميل: ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع

فرسنگ (الفرسخ): تسمة آلاف ذراع بذراع القدماء واثنا عشر ألف بذراع المحدثين گز: ويساوى ٨٠ شبرا أو ١٢٥ س م ويستعملها ناصر بمعنى واحد ، يقصد بهما ارتش: الذراع

گز الملك (كز شايگان): أقل قليلا من ذراع ونصف

دستى : الشبر

كام: القدم

انگشت: الإصبع

الشبر .

#### الموازيه:

جو: الحبة

دانگ (دانق): ۸ حبّات

مثقال: ٦ دوانق

سير: ١٥ مثقالا

مَن : ٤٠ سيرا

خرور: (حمل حمار): ۱۰۰ من ً

رطل أخلاط: ٣٠٠٠درهم

الرطل الظاهرى : ١٨٠ درها

#### النقود :

الدينار المغربي ، وهو الذي كان في المغرب وفي مصر أيام الفاطميين وكات معروفا للطولونيين قبلهم وقد سمى الجيشي والأحمدي والمغربي .

وثلاثة دنانير مغربية تساوى ثلاثة ونصف نيسابورية .

<sup>(</sup>١) تعليقات غني زاده على سفر نامه طبعة براين ص ٣٦.



# فهرس الكتاب

|     |     |     | نصرب: بقلم الدكتور عبد الوهاب عزام رئيس معهد اللغات الشرقية                    |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     | ىقدى: :                                                                        |
| 5   | -   | 1   | ١ – الحياة السياسية في الشرق الإسلامي أيام ناصر خسرو                           |
| ;   | -   | 5   | ٣ – الحياة الدينية والمذاهب المختلفة                                           |
| 4   | _   | ;   | ٣ – يواءث الرحلة                                                               |
| ی   |     | 4   | ٤ – الاستعداد للرحلة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                               |
|     | -   |     | ه – كتابة الرحلة                                                               |
| •   |     | •   | ٣ – مماحل الرحلة                                                               |
| س   |     |     | ٧ – المرحــلة الأولى                                                           |
| ش   |     |     | <ul> <li>◄ المرحلة الثانية</li></ul>                                           |
| ث   |     |     | ٩ - المرحلة الثالثة ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|     |     |     |                                                                                |
| _   |     | 0   | ۱۰ – ناصر خسرو ورسالته ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                         |
|     |     |     | مفرنام :                                                                       |
| 44  | -   | ,   | وصف الشام وفلسطين                                                              |
|     |     |     | بت المقدس ٢٠ - ٢٨ ؛ الدكة ٢٨ ؛ قية الصخرة ٢٨ ؛ المراقى ٣١ ؛                    |
|     |     |     | قبر الخيليل ٣٣ ؟ كنيسة القيامه ٣٦ ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                              |
| ٧٤  | -   | 44  | وصف مصر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰                                  |
|     |     |     | تندس ٣٨ ؟ ولامة مصر ٤١ ؟ فيضان النيل ٤٣ ؟ مدينة القاهرة ٤٦ ؟ فتح               |
|     |     |     | الخليج ١ ٥ ، مدينة مصر ٨ ٥ ؟ مائدة السلطان ٦٣ ؟ سيرة السلطان ٢٤ ؟ صعيد مصر ٠٧٠ |
| 90  | -   | 75  | وصف بلاد المرب ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                 |
|     |     |     | حدة ٧٤؟ مكة والحير ٧٠؟ ملاد العرب واليمن ٧٨؟ المسجد الحرام والكعبة ٧٩؟         |
|     |     |     | يُع ذه م م م م م و فتح مات الكفية ٨٦ ؛ عمرة الجعرانة ٨٦ ؛ مطار ٨٩ ؛ التريا     |
|     |     |     | ٨٩ ؟ جزع ٨٩ ؟ سربا ٩٠ ؟ فلج ٩٠ ؟ الحسا ٩٢ ٢٠٠٠                                 |
| .1. |     | 90  |                                                                                |
|     |     |     | المد والجزر ٩٨ ؟ أحياء البصرة ٩٩ ؟ منارة البحر (الحشاب ) ١٠٠                   |
| ٠٧. | - 1 | 1.1 | وصف الران                                                                      |
|     |     |     |                                                                                |

#### كشاف:

| 110-1.4                              | أسماء الرجال والقبائل والفرق                   |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                                      | أسماء البلاد والأماكن                          |  |  |  |
| 14 144                               | أسماء الكتب                                    |  |  |  |
| 141                                  | المقاييس والموازين والنقود المذكورة في الرحلة  |  |  |  |
| الصور (۱) (۱) الصور (۱، ۳۸ ۱، ۲۰، ۱۳ |                                                |  |  |  |
| 140                                  | خريطة بأهم المدن التي مربها ناصر خسرو في رحلته |  |  |  |



<sup>(</sup>١) تفضل الأستاذ ثبيت مدير دار الآثار العربية فسمح لنا باستخدام ما نريد من كليشهات الدار لتوضيح رواية ناصر خسرو ، فاستحق منا الشكر ؛ وكذلك تفضل الأستاذ محمد عبد العزيز مرزوق بإعارتنا بعض كلهشهاته الخاصة ، فله منا الشكر .











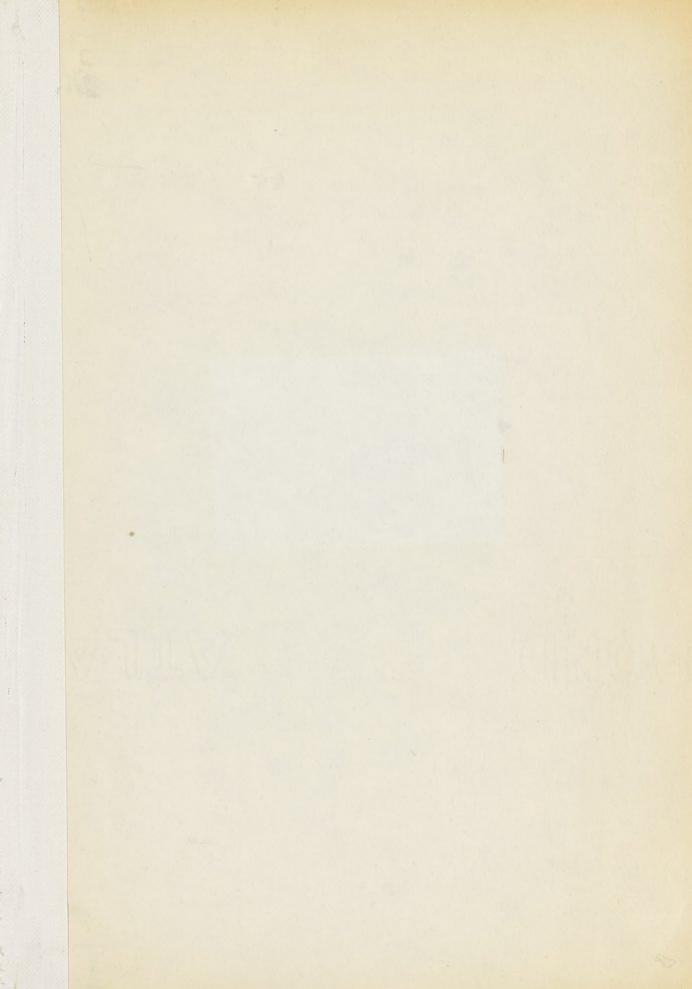

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY



(NEC) DS46 .N375124 1945 c.2